The still of the state of the 0118529







الآداب للعالية

الفعب العرباي

ترجت بهج شعتبان

آینت چان کام*ت* 

دّار بَيْرِوْستىخ د للطبّاعة والنش



# القوب العرباى

تألیفت ترجبت جَهان کامبٌ بَهِیج شِعبَان

دَار بَيرُوسِتِ للطبساعة والنشر بيروت ۲۹۹۱



مقترت

الادب الاسباني كثير الغنى بشكل يضطرنا هنا الى ان الله عليه نظرة سريعة ، متوسعين بالكلام على اسمائه الكبيرة ومؤلفاته الاكثر تمثيلاً .

وسيبحث الرجل الفاضل في زمننا دون شك ليعرف كيف ولدت مجاري التفكير الكبرى التي اجتازت هذا الادب خلال الاجيال ، وتحت اي اشكال ظهرت ، وكيف تطورت واختفت، واستُعيض عنها بمجار اخرى اكثر قرباً من حساسية كل عصر وذوقه .

وبالنتيجة فاننا نرى ضرورة اجراء محاولة تركيبية. وسنرى، اذا قمنا بذلك ، كثيراً من المؤلفين والمؤلفات التي كان لها حظ من النجاح في زمنها ستصبح مهملة ، او لن يشار اليها سوى اشارة عابرة .

وماذا يهم ذلك ما دامت الاعمال الحالدة والحالقون الكبار يظهرون في تتابع القرون على علو وضعهم فيه الزمن واعجاب الناس! اننا لا نطمع بسوى ان نوسم هذا الخطط بشكل متقن ، بقدر الامكان ، وان نفسح للقارى المجال ليعرف بصورة اكثر مياشرة تلك الذرى التي سنصفها له .

وتبدو الادوار الهجبرى للتطور الادبي الاسباني انها تقسم الى ستة اقسام: القرون الوسطى ؛ النهضة ؛ القرن الذهبي ؛ الكلاسيكية الجديدة ؛ الرومانطيقية ؛ العصر الحاضر، وسندرسها بالتتابع. وهناك فصل اخير خصص للادب باللغة الكاتالانية الذي انتج في عصور مختلفة ، وفي ايامنا هذه على الحصوص ، مؤلفات ذات قيمة بشكل يلائم هذا الادب.

## الفصل الاول القوون الوسطى

ان اللاتينية العامية أو Sermo rustica التي حملها المستعمرون الرومانيوث الى شبه الجزيرة الايبرية قد فسيحت المجال لولادة اللغة الكاتلانية، والفاليسية المتبلورة في اللغة البورتغالية الحديثة، واللغة الكاستيلية.

وهذه اللغة الاخيرة يتكلمونها في المنطقة الوسطى من البلاد، وقد فرضت نفسها بفضل سيطرة كاستيليا في القرنين الشاك عشر والرابع عشر واصبحت هي اللغة الرسمية المكرسة للادب.

ويحتمل أن تكون اللغة الجديدة المسهاة « الرومانس » الكاستيلية هي التي كانت سائدة في زمن الغزوة العربية ( سنة ٧١١ ) . ولكن الوثائق الادبية الاولى تعود الى ما قبل القرن الشاني عشر ، وكتاب «كنتار دي ميو سيد » Cantar de الشاني عشر ، وكتاب «كنتار دي ميو سيد » ما الكتوب سنة ١١٤٠ هو الشاهد الاول المعروف .

١ – الشعو الملمحمي: انه يضم ويختصر الخطوط الاكثر بروزاً إني القرون الوسطى الادبية ، كالروح الدينية ، والنزعة الواقعية ، والنشاط ، والتنوع ، والعاطفة الشعبية الممزوجة على الفالب بالاعمال العلمية . وسيتميز العصر ، في اعمال اخرى ، بثمات ذلك التقليد الملحمي ، وبالتأثيرات الشرقية والبووفنسالية والغاليسية البورتغالية ، واخيراً بالاتجاهات الاخلاقية والهجائية .

ومن الطبيعي ان تظهر الاستلهامات الملحمية قبل غيرها . وهي لا تهتم بعلم النفس والملاحظة ، وتجهل القلق الداخلي في الانسان الفردي . ولكنها تلقائية شعبية تنشد العواطف العنيفة الجاعية لقبيلة او عرق ، وتميل الى تجسيدها في بطل .

ومهما كان أناس العصر الكاستيلي فانه وجد ارضاً ملائمة في اسبانية القرون الوسطى المؤلفة من بمالك ، متحدة او متعادية، في دور التشكيل ، تتحد تارة ضد العربي ( المور ) المجتاح ، عدوها المشترك ، وطوراً تقف الواحدة ضد الاخرى في معارك تهدف الى التقسيم والسيادة . وهكذا سيطرت عليها الحرب بصورة دائمة ؛ وتكاثرت فيها المفاخر الشخصية ، وتغلبت مخيلة الشعب فاخذت تثير وتنقل هذه المفاخر من فم الى فم في سبيل تكوين وادهاش مستمعين ابلاهم الزمن .

وانتقلت « اناشید المفاخو » Cantars de gesta بسرعة ، بواسطة مرددیها الافــًاقین . وأحب الجوغلار Les Juglars ان يطوفوا الارض من قصر الى قصر ، ومن مكان الى آخر ،

لينشدوها . فانتشر التاريخ بفضلهم وتؤخرف ، واصبح اسطورة مناءة محرضة .

وسيعود ابطال هذه الاناشيد بعد ذلك من الاسطورة الى التاريخ بواسطة تطور يناقص ما تعرضوا له اولاً ، فقد اراد المؤرخون الاولون في القرن الثالث عشر ، وهم مغرضون اكثر منهم علماء ، ان يؤلفوا قصصاً صحيحة جديرة بالثقة من حوادث الماضي ، وحل النثر محل الشعر ، واصبحت انشودة المفاخر «خيراً» يهدف الى اعادة بناء تاريخ البلاد .

٣ - قصيدة السيد: هذه الجدة الملحمة الوطنية ، المؤلفة في القرن الثاني عشر ، والمنقولة عن مخطوطة من القرن الرابع عشر، والمنشورة سنة ١٧٧٥، هي القصيدة الحقيقية عن استعادة البلاد ، وكاتبها لا يزال مجهولاً .

ولا يبيحث موضوعها في شباب البطل ، ولا في غرامياته الخالدة بواسطة كاسترو وكورناي ، ولكنه يدور حول صورة سامية للفاتح في سن النضج : ان رود ريغ ، وقد نفاه الملك الفونس السادس حين جرحه في كبريائه الغيور ، ترك بيفار وتحول الى بورغوس مع جنوده ، فنبذته هذه المدينة خوفاً من العاهل. وهكذا بدأ اعماله البطولية ، بعد ان ترك زوجته وابنتيه في دير سان يدرو في كاردينيا ، وحقق سلسلة من الماثر ، واستولى على بلنسية التي ستصبح منذ ذلك الوقت بلنسية السيد، وزوج ابنتيه من ولدي ملك كاربون . ولكن هذين سلكا

سلوكاً شائناً مع زوجتيهها ، فطلب السيد اقامة حدود الله ، وعاقب مناصروه الجحرمين ، وتزوجت البائستان زواجاً جديداً من ولدي ملك النافار والاراغون . وتكلل السيد بالمجد ومات في بلنسية سنة ١٠٩٩ .

واقسام الفصيدة النلائة فيها وحدة جميلة ، وتنطوي على مشاهد ذات عظمة قاسية مؤثرة. وقد ذاب فيها التاريخ الحقيفي والاسطورة بشكل مرض ، وهناك اكثر من مقطع مزجت به القوة الملحمية والتأثر الغنائي الاكثر صفاء. وفي القصيدة اوصاف لكثير من العادات اغنتها وزينتها بواقعيتها الصحيحة .

ويشتم منها على الخصوص عاطفة وطنية ملتهبة ، ووفاء للملك ، واخوة السلاح ، وحمية النضال ضد المجتاح ، وحب العائلة ، وتلك الروح الفروسية التي سيعبر عنها فيما بعد بحثير من الاعمال والمآثر .

٣ - اناشيد مفاخو اخوى: هناك اناشيد ملحمية اخرى غير قصيدة السيد . ونذكر منها واحدة اكثر مأساة ، هي ه مفخرة ابناء لارا » التي اعاد بناءها وامون ميناندن بيدال ، وتعود الى القرن الثاني عشر. وهذه القصة المحزنة تسرد حكاية سبعة اخوة ذبحوا وقطعت رؤوسهم بامر من الحكونت روي فيللازكيز .

واللحظة الاكثر افجاعاً هي تلك التي وقف فيهــــا والدهم

غونزالو غوستيوز امام المقتولين ، ممكاً بيديه « الرؤوس السبعة المحبوية ، لاولاده ، الواحد بعد الآخر ، واخذ يكلمهم كأنهم لا يزالون احياء . وقد ولد له من غرامياته في الأسر ولد جديد ، هو مودارا المنتقم ، الذي سيقتص من الحيانة التي ذهب اخوته ضحيتها .

وهذه الاسطورة ذات النزعـــة الواقعية العنيفة هي حكاية مأساة عائلية تؤثر في النفوس في عصر بربري ، واشعارها تتضمن وصفاً مرعباً اميناً ، وقد استعملت للمسرح واشعار الرومانس الشعبة خلال العصور .

عستر دي كليرسيا T.e Mester de Clerecia : يفهم بهذه العبارة المدرسة الادبية التي يمثانها الادباء في الفرون الوسطى،
 اي رجال الدين والعلمانيون الذين كرسوا انفسهم للادب.

واول شاعر كاستيلي معروف هو غونزالا دي بوشيو المولود في ربوجا ، وكان شماساً سنة ١٢٢٠ ، وقستاً سنة ١٢٢٧ ، ومات متقدماً بالسن حوالي سنة ١٢٦٨ . وتتناول مؤلفاته ثلاث حيوات للقديسين ( سانتو دو منغو دي سياوس ، سان ميلان ، سانتا اوريا ) ، وثلاث قصائد طويلة مخصصة للعذراء ، وثلاثاً اخريات ذات موضوع ديني .

ومع ان بوشيو كان شماساً فقد اعلن انه لن يكتب باللانينية، وانه جوغلار كأسلافه . وقد برهن على ذلك باسباغه الصفة

الشعبية على قصصه عن اخبار القديسين ، وبلغته الغنية الحية . ورشتى كتاباته حول أعمال عجائبية منسوبة الى العذراء بما لا نهاية له من المتنوعات المحظوظة .

الليبرو دي ابولونيو – هي قصيدة في الفين وستمئة واثنين واربعين بيتاً ، تنسب الى عالم اراغوني ، ومستوحاة من رواية اغريقية مجهولة ، وتسرد اسطورة شرقية قد انتشر موضوعها في كل اوروبا .

ان ابولونيو ملك صور أجبر على ترك ملحكته . وظن ان امرأته ماتت وابنته في قبضة القراصنة . وقد وجد الائنتين بعد كثير من المغامرات ، وادركته شيخوخة سعيدة في بملكته التي استعادها .

الليبرو دي الكسندر ـ هـذه القصيدة الفخمة تقص حياة الاسكندر ملك مقدونيا . وقد حاول ناظمها ان يربط بين حوادث مستعارة من مصادر مختلفة جدا . وفعل ذلك بقريحة عجيبة برزت في اوصاف تصويرية مشوقة .

وتدلنا هذه القصائد المتنوعة على ان الشعر لو ثابر على بقائه ملحمياً لوسع حقل عمله بشكل غريب ؛ ومؤلفوها ادباء ذوو فنية واضحة ، يملكون جميع معارف عصرهم ، ويغترفون من المصدد المالوفة يومذاك : الشرقية ، والمصدر الكلاسيكي ، الكانتار البدائية ، الاسلامية . وقد اشبعت مواضيعهم المترجرجة

من كفاح عالم ولد حديثاً بتذكارات العصور القديمة ، وذهبوا يبحثون، في حمية ايمانهم، عن عنصر هام من الفائدة والاستلهام.

الفونس العاشر إلسابيو: اي الفونس العاشر العالم على خليفة فرديناند الثالث القديس. انه الممثل العجيب للقرن الثالث عشر الذي شهد امتزاج ثلاث ثقافات دينية معاصرة ــ المسيحية واليهودية والاسلامية ــ في خصومة مشرة لحياة الروح.

والاستيلاء البطيء على ارض الوطن لم يمنع التباهل الفكري الذي كان كثير الفعالية ، فمدرسة طليطلة المترجمين كانت ، مع غيرها ، ندوة حقيقية للمعرفة في عصر جشع وفي توسيع حقل معارفه . وفي اسبانية شرح ابن رشد تعاليم ارسطو وسعى ليجعل العلم والدين منسجمين ثم مخضع الاول لحكم الايمان . وتدفق شارحو المعتقدات المتنوعة ، بفضل هذه المدرسة ، لينتهوا الى ما انتهى اليه القديس توما الاكويني . وليس بصحيح ان الحياة الروحية في هذا القرن كانت ضعيفة ، لان جميع فروع الثقافة قد ازدهرت ، وظهر النثر لاول مرة في قصص التاريخ الكبرى، وأنتجت العاوم عدة مؤلفات تعليمية ، وتألفت كتب التوانين وتنسقت ، وكثرت كتب الاخبار والحوليات ، وهبت ربح الشعر الغنائي .

وما مثيركل هذه الحركة الفكرية العظيمة الاهمية سوى الفونس العياش السياسي الفاشل والملك الضعيف ، ولكنه الاديب الكبير امام الحلود .

وقد كتب هو نفسه باللغة الغاليسية ونشر كتاب « لاس كانتيغاس دي سانتا ماريا » وهو مجموعة في اربعسة وعشرين مقطوعة شعرية على شرف العذراء. ولهذه المجموعة شكل شعري مستعمل عند عرب اسبانية يدعى الزجل، وقد نشأ في الانداس في بدء القرن العاشر . والمجموعة مخصصة للغناه ، وحستثير من اشعاره يفتن بغنائيته البسيطة الحنون .

والفونس العام » الذي محتوي على ملخص لقصص التوراة منذ « التاريخ العام » الذي محتوي على ملخص لقصص التوراة منذ بدء الحلية ـــة حتى موت موسى. ولحكنه وجه كل اهتامه الى ه الكرونيكا جنرال » اول محاولة في تاريخ اسبانية ، واهتم ولده سانش الرابع بمتابعة العمل وانهائه . وهذه المحاولة بجموعة منتخبات تظهر فيهـا ، وخصوصاً في القسم الاول ، عومية الثقافة وروح الملك . وهي المحاولة الاولى في مزج التاريخ الروماني وتاريخ اسبانية الذي كان يعتبر تاريخاً للقوط حتى ذلك الوقت .

وكانت « العكرونيكا جنرال » سبباً في تدفق سلسلة من الاخبار باللغة العامية ، ونثر قصائد ملحمية سابقة يذوب فيها العنصران التاريخي والملحمي في حالة تعد وحيدة في الآداب الاوروبية ، وخلقت ايضاً النثر الكاستيلي التاريخي ، ووجهت اهتامها لتمكس الحياة القومية اكثر من سرد الماتر الشخصية للماوك .

ولكن عمل الفونس العاشر الرئيسي هو في تحقيق كتاب قانوني ذي اهمية متناهية: « لاس سييت برتيداس » .

اما فرديناند الثـالث فقد ترجم الى اللغة العـامية بجموعة القوانين القوطية والرومـانية المعروفـة باسم فويرو جوزغو القوانين الاساسي لمملكة القوط . واراد ولده، وهو يتابع هذه المهمة ، ان يوحد التشريع ويقدم لجميع رعاياه وسائل معرفة الحقوق والواجبات .

وكتاب « لاس سييت برتيداس » يفي بهذا الغرض ، فهو بمحتوياته ـ قانون مدني وجنائي ـ ذو اهمية عظيمة . وبشكله ، جاءت لغته ذات نثر بديع تجد فيه الايجـاز والإحكام اللذين تتطلبهما النصوص القانونية ، كل ذلك الى جانب مذاق المنتجات الشعبية ورونقها .

٣ - دون جوان مانويل ( ١٢٨٤ -- ١٣٤٨): ان هذا السيد الحبير هو ابن ملك الكاستيل، وابن اخي الفونس العاشر، وحمو الفونس الحادي عشر. وقد وجد فسحة من الوقت، رغم حياة قضاها في الحروب الاهلية والغزوات ضد العرب، ليكتب سلسلة من المؤلفات التعليمية ذات وتر واحد تدور حول مواضيع متنوعة جداً.

وكتابه الاكثر اهمية هو «الكوند لوكانور» او الليبرو دي باترونيو . وهو مجموعة تضم خمسين مثلًا في الحقائق الاخلاقية

ذات الاتجاه التربوي ، وقد شحنت بتلفيق فاشل من صنع مؤدب ومستشار لاحد الامراء يقدم لسيده الشاب سلسلة من التعاليم الاخلاقية التي تجيب بواسطة الامثال على جميع الاسئلة الملقاة ؛ وكل مثل ينتهي ببيتين من الشعر يشرحك ان المغزى الاخلاقي. ويعد هذا الكتاب اول مؤلف قصصي ذي قيمة ظهر في الادب الاسباني .

ويوجد في الادب التاريخي كتاب عجيب هو ه فتح الولترامار الكبير »، وهو شائق جداً بالاساطير التي يتضمنها والحوادث الحقيقية التي يصفها . انه تاريخ الحروب الصليبية حتى سنة ١٢٧١، وبصورة رئيسية تاريخ غودفروا دي بويون المسمى هنا هذارس البجعة ». وليست الاسطورة التي يرمز اليها هذا اللقب سوى اسطورة لوهانغرين التي جعلها فاغنر شهيرة .

٧ - جوان رويز رئيس كهنة هيتا : هو الاكايريكي الصالح مؤلف اشهر كتاب في القرن الرابع عشر: الليبرو دي بوين آمور . وقد ولد في الكالا دي هناريس ، مثل سرفنتس، وعاش فيها . وسبجن في طليطلة بامر من رئيس الاساقفة ، ولم يكن قد اصبح رئيس كهنة في سنة ١٣٥١ . ولا يعرف متى ولا ابن انتهت حياته .

والقصيدة الفذة التي تركها لنا تحت عناوين مختلفة هي خليط مدهش . وتهدف كما يبدو الى ان تحذرنا من الحب المجنون ، وتبدو ايضاً كأنها سيرة المؤلف كتبها بنفسه ، ملأى بالاوهام،

وطافحة بالحدة والرموز والاساطير والدعابات الروحية ومهاجمة معاصريه بعنف ، والجسارة المندفعة .

وفيها رواية تصف عادات الحداعين والسارقين شعراً ليس بطلها سوى الكاتب نفسه ، وفيها امثال اخلاقيه عديدة ملأى بالحمية والحبث ، واستطرادات الحلاقية تشبه مواعظ اوفيد . وقد مزج جوان رويز كل هذه العناصر في نظم لطيف ذي مقاييس متنوعة عمل منه قصيدة ذات مزاج رائق وحمية قوية تشبه في شكلها الحارجي مؤلفات مستو دي كايرسيا .

وتبدو الدبرو دي بوين آمور انها تعكس الانحلال الاجتماعي في عسرها بامانة واخلاص . وهي هجاء مسل ولكن معانيها تذهب بعيداً . وجسد فيها المؤلف الاخلاق والروح بنوع من السخرية العالية التي تكوي بشدة اكثر من السخط العنيف . وذوق الانشاء المعبر ، وقوته ودقته ، مضافة الى تلك العبقرية التي تظهر على كثير من الصفحات ، تجعل من هذه القصيدة ، التي تظهر فيها شراسة رابله متحدة مع سذاجة لافونتين الزائفة ، اعجب فيها شراسة رابله متحدة مع سذاجة لافونتين الزائفة ، اعجب تصف عادات الحداعين والسارقين .

## الفصل الثاني

#### النهضة

( القرن الحامس عشر ، من حنا الثاني الى شارلكان )

العصر – ان الاضطرابات الاهلية والحروب الداخلية واقتتال الاسر المالكة الذي يميز هذا العصر لم تتوصل الى ايقاف اندفاع النهضة الحكبير الذي سيتفتح في العصر الذهبي بشكل مدهش . فهناك ملوك غير جديرين بالملك تركوا السلطة بين ايدي حاشية رديئة ، وقوى الشعب ذابت في اضطرابات لا بحد لها . ولكن حوادث متألقة اتت تلقي اضواء ساطعة على هذه الفوضى .

لقد استولى الفونس الخامس على نابولي سنة ١٤٤٣ وجعل من هذه المدينة مركز ثقافة عاملة . وحين تثبت نفوذ اسبانية في ايطالية نشرت هذه تأثيرها المفيد في الادب الاسباني ،

فترجمت آثار دانتي وبترارك وبوكاس ، وقلدوا وسلبوا ايضاً . وزودوا جيرانهم بجباحث متنوعة واشكال جديدة للتعبير . ورأينا بفضلهم بروز اصالة الروح الاسبانية خلال التأثيرات الاجنبية القوية اذ نجحت هذه الروح في «اسبنتها» . وعهد «الملوك الكاثوليك» الذي وطد الوحدة الوطنية سجل قمة المدنية الكاستيلية . واصبح بلاط هؤلاء الملوك ملتقى للادباء والفنانين ، واهتمت الملكة نفسها باللاتينية واستعانت باساتذة اجانب ، وتبع النبلاء ، مختارين ، متكل ملوكهم وناصروا العلما والكتباب .

ولبى اختراع المطبعة هذه الرغبة في الثقافة بشكل غريب حيث سهل انتشار المؤلفات . ويعتقد ان الكتاب الاول طبع في بلنسية سنة ١٤٧٤ ، وهو ديوان شعر يمجد العذراء . وثبت الطابعون اقدامهم بعد ذلك في المدن الهامة .

وفي الوقت نفسه اثبت الفن الاسباني حيويته باعمال تستحق الاعجاب . فكاتدرائيسات ليون I.ćon وطليطلة وبورغوس وبرشاونة وسمت في سماء شبه الجزيرة قصائدها الحجرية الساحرة. وازدهر الفن الموديجاري mudéjar في الكاستيل والأراغون. واصبح كل شيء برهاناً على زينة جريئة فاخرة .

والعصر مترهل شهواني ، يسرف في الحفلات الفخمة رغم بؤس الشعب ، ومع ذلك فقد صنع الملوك الكاثوليك عالماً جديداً، مقوين السلطة الملكية ، فارضين ايماناً واحداً على جميع

14

۲

رعاياهم ، ونجحوا في استعادة البلاد بالاستيلاء على غرناطة سنة المرام ، وفي السنة نفسها فتحوا لبلادهم تلك القارة الفسيحة التي رسا بها كولومبوس .

وحمل اليهود الذين طردوا من البلاد معهم تقاليدهم واغانيهم ولغنهم . واحتفظ بهما في الغته الكاستيلية بفضلهم . واحتفظ بهما في اليونان وتركيا وجزر البحر المتوسط حيث لا تؤال تتردد الاغاني الشعبية لذلك العصر في ايامنا هذه .

اسماء الدواوين التي نقل اليها على وجه التقريب كل الشعر الغنائي اسماء الدواوين التي نقل اليها على وجه التقريب كل الشعر الغنائي لذلك العصر. والاكثر شهرة هي كانسيونيرو هي بينا (١٤٤٥)، وستونيغا ( بعد سنة ١٤٥٨)، والكانسيونيرو العام سنة لماء ١٥١١، وهي الشواهد على فن شعري لطيف ، مجمعي ، وصناعي . انه شعر انيق في غالبيته ، ودقيق ليضاً ، ولكنه اصطلاحي خال من الطبيعة ، يتعرض للمؤثرات البروفنسالية والايطالية والعصور القديمة .

وغومن منويك هو افضل شاعر في ذلك العصر. ولكن ابن اخيه، جورج منويك ( ١٤٤٠ – ١٤٧٨ )، اخفى مجده بقصائد شهيرة هي احد الآثار الاكثر كمالاً في اللغة ، وله قطعة حول موت سيد سانتياغو، والده، تترجم بدقة حزن الروح الكئيب لفكرة عدم استقرار الامور البشرية . وقد قلدها كاموانس Camoêns ، وشرحها الشعراء ، وترجمت الى جميع اللغات ،

وهي تشرح جميع القضايا المشتركة التي تشكل اساس فلسفة فيلون Villon . وكل هذا يبقى عديم الجدوى لو لم تكن قد تحلت بانقان جعلها تحتفظ الى ايامنا هذه ، بفضل بساطته ونبرته المؤثرة ، بجميع قدرتها على التأثير ، وستظل محتفظة بهذه القدرة في جميع العصور الآتية .

س فيللانا ( ١٤٣٤ - ١٤٣٤ ) كان اميراً ملكياً عجيباً في حياته وبمؤلفاته الادبية . فقد كتب في المواضيع الحثيرة الغرابة ، معالجاً بنظرة شريرة امراضاً او احكاماً نظمها شعراً متقناً . وادخيل الى اسبانية فنية البروفنسالين والشعراء الجوالين التولوزيين، وجرب، في فضوله الشامل، السيمر والتنجيم، وتحمل وطأة ذلك حتى ان محكتبته أحرقت بعد موته . وتعزى اليه البرجة الاولى المانيادة والمهزلة الالهية . وقد الشغلت شخصيته المجنونة كثيراً من كتاب العصر الذهبي، وعدلى الحصوص كوفمدو .

٤ ـ سنتيللانا Santillana : اينيغو لوبز دي مندوزا ( ١٢٥٨ ـ ١٤٥٨ ) المعروف باسم مركيز سنتيللانا ، جلب الشهرة، قبل جيل بلاس ، الى المدينة الجبلية الصغيرة التي منحته اسمها . وقام بدور فعال في الاعمال العامة ، وترك مؤلفات مخطوطة عظمة .

المباحث الميتافيزيكية الغرامية. وقصائده البتراركية، المصطلحة نوعاً، هي الاولى من نوعها في اسبانية . ولكن هذا الشريان العلمي التقني بهت امام مؤلفات المركيز الشعبية التي لا تزال تقرأ بلذة. وتلك ه الامثال المئة » لا تزال تعمر ذاكرة فلاحي جبل سانتندر . وقصائده المسهاة سر"انيلاس Sorranillas ، والتي نسجت على منوالها ه كانسيونس دي اميغو » الغالميية البورتغالية ، قد احتفظت بطعم محلي ريفي كثير اللذة ، بما البورتغالية ، قد احتفظت بطعم محلي ريفي كثير اللذة ، بما السائعة الحقيفة ، كالينبوع الذي سالت منه ، تتحدى بطعمها الذي يشبه طعم ثمرة برية ، الطرق المتغيرة والزمن .

حوان دي مينا (١٤١١ - ١٤٥٦): ولد في قرطبة
 مثل غونغورا ، ودرس في سلمنكة ، ولمع في بلاط جان الثاني
 حيث قضى افضل سني حياته .

وله قصيدتان كبيرتان : اللابيرانتو ولاكوروناسيون . فاللابيرانتو خيالية تقلد جنة دانتي ، ذات رمزية سهلة اصيلة . ولكنها ذات عاطفة وطنية حيادة ، ونظرة صحيحة للوحدة الوطنية ولمثالية اسبانية متجسدة في شخص الملك .

والكوروناسيون مديح للمركيز دي سنتيللانا الذي منيحته ربّات الشعر الاكليل الاخضر . وهي رتيبة غـــامضة تتطلب تفسيراً موضعاً في كل لحظة .

ومع ذلك فان جوان دي مينا يستعمل نظماً سهلا يوتفع في بعض الاحيان الى مرتبة الشعر الحقيقي، وكان مثار الاعجاب في القرن السادس عشر، واعتبر كمؤلف كلاسيكي ، حتى انه دعي « اينوس (۱) » الاسباني .

٣ - الروما نسيرو: وجدت الملحمة الكلسيكية ذات الاصل الجرماني ارضاً خصبة في اسبانية ، حتى انها خلقت نوعاً جديداً يفيض بالحياة هو الرومانس. فقد كانت الروح الكاستيلية، الديمقر اطية في اعماقها ، بجاجة الى ملحمة بسيطة مقتضبة بعد ان تطرقت الروح الوطنية في المعارك القاسية على الحدود الاندلسية.

وكان الشعب قد اختص بشعر الكنتار دي جستا « نشيد المفاخر » الذي انشيء النبلاء . وبعد سماعه الجوغلار اخذ من اغانيهم الابيات الاكثر قيمة والمقاطع الاكثر بروزاً، ثم رددها غيباً بعد ان حورها على هواه ، وهكذا ولدت اقدم مقاطع الرومانس التي نعرفها .

وتمتاز الرومانس بالنادرة التصويرية ، وفقدان بداية العمل ونهايته، وكل منها قصيدة صغيرة عرضية في اساسها ، مؤلفة من بعض ابيات مستقاة من اغاني المفاخر ويضاف اليها في الغالب ابيات اخرى لاكمال القصة التقليدية ، او لتأليف قصة جديدة ، وفقاً لاهواء المؤلف . ولكن الشكل يبقى هو نفسه دائماً في

<sup>(</sup>١) كنتوس اينوس : اقدم شمراء اللاتينية (٣٩٩ ٢٣٩ قبل المسيح) وهو اغريقي الولد . ( المترجم )

ايجازه المؤثر: شعر يتألف من ثمانية مقاطع ، الفردي منها حر والزوجي ذو سجع متجانس. وهذا هو الشعر الوطني الجيد. اما المستعمل في الارتجال عند العـامة فهو الذي ينصرف الى الحكاية وسرد الاعمال بصورة مباشرة، وهو بهذا اكثر استساغة من ان 'يجمع بقاعدة واضعة.

وكانت حياة الامة السياسية والحربية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر موضوعاً لهذه التآليف. وقد قدمت الحرب ضد العرب للرومانس مستنداً منقطع النظير ، بحيث بلغت الاوج يومذاك . وحين اكتشف كولومبوس العالم الجديد كان دور الرومانس الحالق قد منى ، واصبحت الملحمة بحرضاً قومياً بحصوراً في شبه الجزيرة . ومع ذلك فان الرومانس انتشرت انتشاراً واسعاً في كل مكان في القرن السادس عشر، وفرضت اثراً ادبياً عميقاً ، واصبحت حجر رحى شعرياً كثير الاستعمال اثراً ادبياً عميقاً ، واصبحت حجر رحى شعرياً كثير الاستعمال معد ان ادخل عليها الكتاب مهارة ملأى بالفن، وسذاجة نصفها صادق ونصفها متصنع ، وحنيناً الى الزمين القيديم الطيب ، وحجر وحي شعرياً في التفكير لم يعرفها الاولون .

والرواج المفرط لهذا النوع حتم الانهيار في القرف السابع عشر . ومع ذلك فان الرومانس شكات المسرح الاسباني المولود حديثاً ، واحتفلت في الكورال Corrales مع لوب دي فيغا وغيلن دي كاسترو . وحدين فرضت الرومنطيقية

نفسها غنت الرومانس على هذا اللحن التقليدي الساعات الكبرى وانتفاضات الوطن العظيمة .

والرومانسيرو ديوان يضم كل الرومانس التي بقيت محفوظة حتى نهاية القرن السابع عشر ، شفهية اولاً ثم مكتوبة على اوراق طائرة ، ثم مجموعة في « غنائيات » في منتصف القرن السادس عشر . وقدمت الينا الشعر الشعبي والفولكلوري ( المتعلق بالتقاليد والعادات الشعبية ) الاكثر غنى .

والرومانسيرو ، في مجموعها ، احد ثلاثة او اربعة آثار اصيلة كبيرة في الادب الاسباني . وهي منجم وثائق للمؤرخ، وحقل انجاث لا نهاية له للعالم ، وينبوع لا ينضب من الشعر للاديب . والمجة الناريخ الاسباني موصوفة فيها بحماسة جافة قاسية لا تخضع للفخة فتة والتكلف . والعواطف فيها مباشرة ، صادقة ، عارية كثيرة التأثير . ووجه الشعب الحوك للعواطف ينعكس فيها بنيل واضح عنيف ، بكل خطوطه العرقية واصالته الحية . وقد قال فكتور هيجو عن الرومانسيرو انها الياذة باختصار عادل : الياذة مقطعة ومقسمة الى الف قصيدة ، واسطورة القرون التي طرقت مقطعة وحدة البلاد بضربات بطولية شديدة ، وصور ذات ميدان سام واغترف المسرح والشعر الغنائي بملء الايدي من هذا الكنز واغترف المسرح والشعر الغنائي بملء الايدي من هذا الكنز

الرومانسيرو ، حتى اصبحت روح اسبانية الابدية تختلج في كل مشعل .

٧ - الادب الرواثي: ان المجرى الروحي الذي يسير متوازياً مع المجرى الواقعي قد احدث ظهور نوع ادبي جديد كان نجاحه ساحقاً: هو رواية الفروسية. فقد انتهت القرون الوسطى من خلق مثلها الاعلى في شخص البطل الفردي الضارب في الارض وذلك لتدافع عن قيمها الاساسية التي تراها تنهار من حولها. فقيمة الفروسية، وعاطفة الحرب الضرورية، وتذوق المغامرة التي لا غنى عنها في جعل الحياة لاذعة ، والحب الواله للسيدة الكاملة ، هي القواعد الاساسية التي ترتكز عليها سيكولوجية الفارس النبيل .

ومن ناحية اخرى ، فان مجتمع القرون الوسطى قد انغمس في الفساد والعيوب ، وسيطر الظلم والاستبداد في كل مكان ، وله في الفساد وجود اناس منفردين يصبحون قدوة ، ويذهبون بدافع من مثالميتهم ليعيدوا الى مكان الشرف الفضائل الاصلية التي تشكل اخلاقية العصر المنصرم .

وهي مهمة شاقة تلك التي يريدون بهـ الاحتفاظ برونق قيم باطلة لماض زائل ، والكفاح ضد مستقبل يبدو انه نفعي ومحدود. الم يكن الاعداء الاردياء لهذا الجنون الكريم هم ممثلو العدالة والسلطة ? ان الابطال الروائيين سوف يهزون رماحهم منذ القرن الرابع عشر في سبيل الحقيقة والحق، وسيسعون لتحل

مآثرهم الفردية محل الانسجام الاجتماعي السابق المنهار .

واقدم هذه المؤلفات تقريباً واشهرها بالتأكيد هو كتاب الماديس دي غول الذي ألف سنة ١٤٩٢ ونشر سنة ١٥٠٨. فمن ابن اتى ?.. يمكن ان يكون من البورتغال ، او من فرنسا ، او من الدور البريتوني . ومهما كان الامر فان هذا النوع لم يصبح شعبياً حقيقياً في اسبانية الا في ترجمة غارسي اوردونيز دي مونتالغو . فقد جمعت عناصره الاساسية بفضل هذا الاخير ، من قيم علوية وخصائص اساسية للفارس : حب البطل الاثيري الكامل لجميلته ؛ والاخلاص للملك .

ويشير هذا الى اية درجة تتلاءم مستلهمات العصر مع التعطش المغامرة ، وجاذبية الاحلام ، والنوافذ الكثيرة المفتوحة على المدهشات . وبعد ، الا تشير الفتئة التي فرضها هذا الادب على نفس القديسة تيريز الفتية الى قسم من العناصر التي سوف تحيي فيا بعد مؤلفات الصوفيين ?.

وما من شك في ان اسبانية لم تكن مسقط رأس هذا الادب ولكنه نما فيها اكثر من نموه في غيرها ، ونجاحه نفسه يشير الى مدى تجــاوبه مع المستلهمات العميقة لشعب وعصر برمتهما .

### الفصل الثالث

#### العصر الذهي

العصر: ان القرنين الذين يؤلفان العصر الذهبي الاسباني يثلان من الناحية السياسية خطأ منحنياً واضحاً. فاسبانية التي لم تكن تناضل لتوحيد اراضيها في القرن السادس عشر مدت سيطرتها على عالم تريد ان تفرض عليه مثاليتها الدينية والملكية. وقد ضم ملك شارلكان وفيليب الثاني دولاً لا تغيب عنها الشمس، ولكن سلطتهما غير العادية بدأت تضعف منذ القرن السابع عشر، اذ امسك فيليب الثالث زمام السلطة بضعف على اواضي والده الواسعة . وزاد الانحطاط في ايام فيليب الرابع ليصل الى ضعف عميق امتاز به حكم شارل الثاني .

ومع ذلـك فان القيم التي برزت في عصر النهضة اكسبت الثقافة وجهـاً جديداً . فالنزعتان الانسانية والايطــالية مزجتا

مجاویهما وبدلتـا روح البحث وروح الابداع . والعقل الفردي نزع نیر « السلطات » واصبح واعیاً نفسه ، واراد ان یری بعینی نفسه .

وتبدل كل شيء واستنار: فالارض بدت اكثر اتساعاً واكثر حقيقة في عيون العلماء والبحارة، وانهار الكثير من المعتقدات العلمية، ووجب اعادة البناء على اسس معطيات جديدة. ولم يكن هناك من شيء بميز افلاس القرون الوسطى باكثر من هذا الوضوح وكذلك معنى النزعة العصرية الارتيابية الحكيمة التي آمنت مجقيقة مستوحاة من الملاحظة والعقل.

وما من شك في ان اسبانية آل هابسبورغ ستجذف ضد هذا المجرى . انها ، وهي بطلة تقليد اخذ يهتز ، ستنهك نفسها ببطولة في جميع ميادين القتال، وسترى مراكبها تغرق واراضيها تتوزع . وهكذا سجلت معركة روكروا سنة ١٦٤٣ نهاية التفوق والنفوذ العسكري لاسبانية في اوروبا .

ولكن الآداب والفنون تبعت عظمة الامبراطورية وتألقها . فقد عرف ذلك الشعب المتحد ، القوي الغني ، أن يتدفق فنا ادبياً ، كلاسيكياً بتوازنه ، انسانياً باسس مؤلفاته ، واثفاً من نفسه ، متفائلًا ودينياً . وكان اتساع مواضيعه غير عادي : فقد عرف كيف يغترف من المصادر الاكثر تنوعاً في العالمين القديم والجديد ، ومن السماء التي فتحتها له الكتب المقدسة والايمان . العميق ، ومن الارض التي وسعت حدودها جرأة الانسان .

وانتشر التأثير الروحي الاسباني في العالم، فاستقبلت فرنسا بجشع مؤلفات الروائيين المسرحين، وترجمت قصة « دون كيشوت » الى جميع اللغات، ودرست اللغة الاسبانية في كل مكان، ورأى اللاهوتيون والفلكيون وعلماء النبات مؤلفاتهم تحيتاز الحدود وتنتشر في جميع الجهات.

ان اسبانية ، وقد وعت عبقريتها الخاصة التي تمتزج فيهـــا صفاتها الاصيلة بالمؤثرات التمدينية ، قدمت للعالم، في هذا العصر الذهبي ، الشاهد على عظمتها الروحية واصالتها .

٢ ـ الشعى الغنائي: هناك اربع مدارس شعرية تتقاسم مواهب كتبًاب العصر: الايطالية ، والتقليدية ، ومدرسة سلمنكة ، ومدرسة اشبيلية .

أ — ان التأثير الايطالي، الذي كان عظيماً في القرن الماضي، المستبد دافعاً جديداً حتى انه خلق مدرسة وجدت عالمها النظري في جوان بوسكان ( ١٤٩٠ – ١٥٥٢). وقد تأثر هذا الشاعر ذو الاصل الكاتالاني باقامته الطويلة في ايطالية ، وبدأ بكتابة « الكوبلاس Coplas) » والاغالية الميلادية والاناشيد ، على الطريقة التقليدية ، ثم اعتنق النزعة الايطالية والنف رسالة شعرية للدوقة دي سوما كانت اعلاناً للمبدأ ، ونظم ما يقرب من مئة قصيدة من نوع «السونه(١) Sonnet »،

<sup>(</sup>١) سونه : قطمة شمرية من اربعة عشر بيتاً مؤلفة من رباعيتين واللاثيتين وفقاً لقواعد ثابتة .

واحدى عشرة كانسيون Cancions ، يضاف الى ذلك القصيدة الطويلة المسجاة « هيرو ولياندر » ، ثم كابيتولوس رثائية. وكان رجلًا ذواقة نجح نهائياً في توجيه اهتمام الجمهور نحو ايطاليا .

ومسا من شك في ان الشاعر الكبير في هذه المدرسة هو غارسيلازو هيلافيغا ( ١٥٠٣ م ١٥٠٣ ) مزاحم بوسكان وصديقه . وقد قضى هذا الشاعر الرقيق افضل سنوات حساته القصيرة في ميادين معارك ايطالية « بمسجسًا تارة بالقلم وطوراً بالسيف ، وقتل في ضواحي طولون حينا كان عائداً الى وطنه ، قائداً فرقته في هجوم على متراس يسد عليهم العاريق .

وكان قد عرف افضل المؤلفين الايطاليين واستلهمهم ، ويحتوي علمه المقتضب صحياته ، على ثلاث قصيائد رعوية البهامين ، ورسالة شعرية ، وسبع وثلاثين قصيدة من نوع « السونه » . وقصيدته « اغنية الى زهرة الغنيد، هي غوذج الانشاء الاسباني المسمى ليرا ١.ira ، وقصائده الرعوية تشهد بتذوق العصر للنوع الريفي الذي خف تصنعه المفرط بواسطة الرقة والانسجام اللذين غتي أرغبات وعواطف غارسيلازو، وكذلك بنقاوة لغته التي يمزج بها رغبات وعواطف شخصة .

ان غارسيلازو اعطى اللغة الكاستيلية مرونة وعذوبة كانتا مجهولتين قبله ، ولكن كال غنـــائيته وضعه في مد. اف الكلاسيكيين فها بعد . ويذكرنا غارسيلازو ، بحياته ومؤلفاته والتأثير الذي فرضه على من بعده من الشعراء ، بالشاعر الفرنسي اندره شنيه ، في كثير من النقاط .

دييجو هورتادو دي مندورا ( ١٥٠٣ - ١٥٧٥ ):
لعب هذا السيد الكبير دورا سياسيا اوليا ومثل شارلكان
في ايطاليا . وفي ايام فيليب الثاني زالت حظوته وكرس نهاية حياته لاعمال ادبية . وقصائده نوعان : فالاول مستوحى من القدماء وقد جعل منه النموذج الكامل للانساني « المتطلين » . والثاني يستخدم المقاييس الوطنية ، وهو ذو الهام مألوف ، وقح احيانا . ولهذا المنشىء الفخم في بعض الاماكن نبرات تقارب نبرات حوان رويز رئيس كهنة هيتا .

ب \_ احدث انتصار المدرسة الايطالية رد فعل عنيف عند التقليديين الذين خافوا على غنائيتهم ان تفقد اصالتها العرقية . وما من شك في ان اوزان الآرت مينور و الآرت ماجور كانت كثيرة المرونة لتجهز الشعراء بآلة موسيقية رحبة المدى . ولكن المسيكين بالمدرسة القديمة اعوزهم رجل عبقري تصحح مؤلفاته النظريات .

واكثرهم مهارة هو كويستوبال دي كاستيلليجو ( ١٤٩٠ – ١٤٩٠ ) . فآثاره المجموعة في ثلاثة مجلدات تعد بين افضل آثار العصر وتمتزج فيها المستوحيات المتنوعة . وقد كتب هجاء حاداً « ضد اولئيك الذين اهملوا المقاييس الكاستيلية ليتبعوا

المقاييس الايطالية » . وكانت النبال التي راشها على أتباع بقرارك حادة وخطرة .

ج - والمدرستان الشعريتان الاخيرتان هما لاحقتان ، من الوجهة التاريخية ، للمدرسة التي ذكرناهـ . وارفع وجه في المدرسة التي ظهرت في العقد الثالث من القرن السادس عشر ، والمؤلفة على الخصوص من شعراء كاستيليين ، هو وجه فواي لويس دي ليون . اما مدرسة اشبيلية فمن العصر نفسه تقريباً ، وهي تركز الشعر الغنـائي الاندلسي الكثير الالوان حول فوناندو دي هيريوا . ولكن الصورة المنتصبة فوق الجيع هي صورة اكبرهم ، لويس دي غونغورا .

لويس دي ليون ( ١٥٢٧ – ١٥٩١ ): كان راهباً اوغسطينياً يعد بين اشهر الكتاب الصوفيين . وقد علم زمناً طويلًا في سلمنكة ، وسجن خمس سنوات بأمر من ديوان التفتيش . ولما استعاد حريته اصبح نائباً استفياً عاماً لرهبنته في كاستيليا ، ومات سنة ١٥٩١ .

ومن بين مؤلفاته النثرية التي لا يمكن فصلها عن شعره تلك المحاورات المعنونة باسم « أعداد كريستو » ( ١٥٨٥ ) ، والتي اتخذت صورة طرفة ، وقد حاول فيها ان يشرح سر النعوت الثلاثة عشر المقدسة المستعملة للمسيح ، وكل من هذه المباحث الصوفية مرفق بتحليلات اخلاقية دقيقة وتحليقات شعرية ذات شعرية ذات شكل افلاطوني، ووصفت فيها مناظر طبيعية جميلة ، اما فلسفته

فهزيج محظوظ من الزهو المسيحي والفلسفة الزينونية (١) الظاهرة بكثير من الوضوح في قصائده ايضاً .

ويظهر كعالم اخلاقي في بجثه المقتضب المسمى « برفهسكتا كاسكادا » (١٥٨٣) ، كتاب واجبات المرأة المتزوجة . ونثر فراي لويس من الجمال الناذج في اللغة الكاستياية ، في ذلك العصر .

واشعاره الاصيلة ، بصرف النظر عن ترجماته للحجنب المقدسة ، تبلغ الثلاثين قطعة تتحد فيها انقى مستوحيات الصوفية الاسبانية باندفاعات الاغريق الالهية وكلاسيك هوراس الانبق، وتشغل مع نشيد الانشاد المكان الممتاز .

وهذه القصائد توحد في شطيعات نادرة بين النقاوة المنسجمة لشكل ذي اساس كلاسيكي وبين صدق العاطفة وعمقهما . والغنائية المتوازنة الفاتنة هي الميزة الحاصة اشعر فراي لويس .

د ـ ومدرسة اشبيلية تنـاقض مدرسة لويس دي ايون السلمنكية . لان ترصن هذه ، وتعففها النسبي ، وقوتها العادلة الصافية تناقض بريق تلك وفيضانها والوانها . انها تشير الى الفرق الحبير ، الطبيعي والبشري ، بين الهضبة الكاستيلية والجنوب الاندلسي .

<sup>(</sup>١) الزينونية : نسبة الى زينون السيتيومي المولود في سيتيوم (نهاية القر ن الرابع قبل المسيع ) ( المترجم )

وما من احد يمثل المدرسة الاشبيلية بكثير من القوة مثل فوناندو دي هيريرا (١٥٩٧ – ١٥٩٧). فهذا الاكليريكي الذي لم يتلق اسرار النظام المقدس ، والذي يدعونه و الالهي » بسبب جمال اشعاره ، احرق كل حياته ذات العاطفة الطاهرة في سبيل الكونتس دي جلفس ، ليونور دي ميلان ، وكرس لها شاعريته والهامه وافكاره . وقد نشر ملاحظات حول مؤلفات غارسيلازو فعرق بذلك شاعريته الحاصة .

وتتميز هذه الشاعرية بالبروز الذي يسبغه على عناصر اللغة الموسيقية، ليحصل من الشعر على اكبر رنة بمكنة. وخلق بهذا لغة خاصة ، غنية بعناصر الالوان والتعلير وتنوع النعوت وتفخيم الكلام في الجملة . اما ابهة كلماته ، وصوره ، وقوة انشائه الوصفية ، والايقاع الذي يكمن تناسق جذاب في التواءاته ، كل هذا يسبغ على عمله جمالاً في النظم يميزه عن سواه . وبفضله اتخذت مدرسة اشبيلية صفتها النهائية واصبحت ذات تأثير غير عادي . وسوف يقلده افصح شعراء اسبانية امثال لوب دي فيغا وغونغورا وكنتانا، ولن يستطيع احد ان يهيء النجاح افضل منه لمدرسة غونغورا او ان يوفع من شأن الاتقان السديد للشعر الاسباني ذي المقاطع الاحد عشر .

٣ ٣٣

و « ملاك النور » ترتبط بأنقى تقليد كلاسيكي . وغونغورا المنتسب الى طبقة نبلاء الثوب وارثة طبقة نبيلاء السيف التي تشكل في اسبانية اصلب متراس النزعة الانسانية قد غذي في طفولته ، وفي بيته الوالدي ، بتذكارات ميثولوجية وباستشهادات من تيوقريط وفرجيل واوفيد ... وقد رأى النور في قرطبة سنة ١٥٦١ – ويبدو انه مخصص لانماء ذوق البهرجة والبهاوانية في انشاء غيز به اثنان من مواطنيه ، هما لوكان وسنيك .

ولما كان مقدراً له تولي منصب القضاء او الحكم وفقاً لمركز عائلته فقد اكمل تشكيله الكلاسيكي في جامعة سلمنكة، وعاش في هذه المدينة عيشة الشبات ابناء العائلات الموسرة، متهاونا بالقانون الكنسي، دائم التردد على قاعات المقامرة، منصرفاً الى جميع ملذات حياة سهلة اليست المغازلات الغرامية هي الاخيرة فيها. ولم يمنعه ذوق الابهة والحياة المرحة من الاستمرار في ولعه بالانسانيات. وقد ارتبط بين سن الثامنة عشرة والعشرين بصداقة مع بعض الشعراء الشبان السلمنكيين الانتهازيين مثله.

وعاد الى قرطبة دون ان يحصل على الشهادة الضرورية التي تتميح له ممارسة وظيفة قضائية ، فانصرف الى الكنيسة . وفي سن الرابعة والعشرين انخرط في القضايا المقدسة وحصل على دخل في كاندرائية قرطبة . ولكن واجباته الكهنوتية التي كان يمارسها بتراخ فسيحت له المجال لينصرف الى الحياة العامة ، حتى خيف عليه ان يعود الى ارضاء ولعه بالقهار ومناجاة ربة الشعر .

وكتب قليلاً: بعض الرومانس . والمعروف منها خمسون موزعة على مدار خمس وعشرين سنة حدم معظمها مضحك . واغنيتان او ثلاث نظمت بمناسبة بعض الحوادث التذكارية ، وبعض قصائد مناسبات من نوع « السونه » مهداة الى اشخاص كبار او الى اصدقاء . هذا هو كل « العفش » الادبي الذي اكسبه في سن الحسين شهرة شاعر رقيق وعالم .

وبعودته من رحلة الى فالادوليد ، حيث كان يقيم بلاط فيليب الثالث يومذاك ، فقد اصبح رئيساً لجمياعة من الشعراء القرطبيين الشبان ، بينهم لويس كاريللو وبارافيسينو ، وتطور نحو فن اكثر علماً وسداداً ، واكثر شخصية في الوقت نفسه ، ويبدو انه وعى قاماً مهمته كشاعر عند بلوغه سن الجسين ، كسرفنتس في «دون كيشوت»، فترك دخله في قرطبة وذهب لمدة سنة الى الريف حيث ثابر على نظم قصيدتيه الكبيرتين اللتين ظلما غوذجاً لما سمي في ذلك الوقت الانشاء المثقف : اسطورة بوليفام وغالاته والاسطورة الاولى من « السوليدادس » وهي نوع من الريفيات ينشد فيها الشاعر حياة الجبليين الفرامية .

وقد انتشرت هاتان القصيدتان ، اللتان لم تنشرا في حياة المؤلف ، في نسخ مخطوطة في كل من اسبانية وايطالية حيث كان جيان باتيستا مارينو يعطي في العصر نفسه اشارة تجديد ماثل في اللغة الشعرية بكتابه « آدون » .

وكان لغونغورا كثير من المعجبين الغيورين ، وهم على

الغالب مقلدون اكثر منهم مهرة . ولكن حملة ادبية قامت ضده في الوقت نفسه وعلى رأسها كوفيدو (uevedo) وجوريغي Jauregui ولوب دي فيغا . والعجيب في الامر ان هؤلاء المشنعين الثلاثة قد تعرضوا هم انفسهم للعددى والغونغورية » .

واستطاع تلامذة الشاعر واصدقاؤه ان يقنعوه بالاستقرار في مدريد التي عاد فيليب الثالث فجعلها عاصمة للمملكة . وعين غونغورا كاهنا فخريا للملك فوجد في البلاط حماة ذوي مراكز متازة امثال الدوق دي ليرم ورودريغو كالديرون الشهير الذي فقد حظوته بعد بضع سنوات ومات على المقصلة . وقد اوحت هذه النهاية الفاجعة للشاعر واحدة من اجمل قصائده . ولكنه لم يعد ينظم قصائد ذات نفس طويل بعد السوليداد الثانية الخصصة لوصف حياة صائدي الاسماك . ونجد بين قصائده « السونه » المأتمية اصفى طرف الدور الاخير من حياته .

وكانت تساوره دامًا فكرة الموت فجعل موضوعه المفضل المعارضة بين العدم حيث الوجود البشري الداكن وبين فيخفخة المآتم والزينات الباطلة والمقابر .

وفي سنة ١٦٢٦ شعر بقرب نهايته فانسحب نهائياً الى قرطبة حيث مات في السنة التالية .

ونستطيع ال غيز عصرين متاخمين في مؤلفات غونغورا : فالعصر الاول كان فيه الشاعر مخلصاً لتقليد غارسيلازو وهيريرا فاعتمد انشاء واضحاً وبحث عن موحياته في المواضيع الشعبية على الحصوس ، والعصر الثاني قطع فيه الشاعر علاقته بالمشال الكلاسيكي واختار تركيباً للجمل وبياناً شخصيين جعلا مؤلفاته غير مفهومة . ولكن النقد الحديث الذي اقر علم تاريخ للازمنة اكثر قساوة على مؤلفات غونغورا قد اثبت بطلان هذه النظرية.

والحقيقة اك الشاعر قد ثقف ربتين للشعر منذ شبابه حتى موته : ربة الشمر العـــامي وربة الشعر الفصيح العالي . وأذا درسنا بانتباه قصــائد الفئة الثانية على ضوء علم تاريخ الازمنة يتأكد لنــــا وجود تطور دائم في مؤلفاته ، سائر من قصائده الاولى «السونه، خلال السوليداد والبوليفام حتى المؤلفات المأتمية في سنواته الاخيرة . وتركيب الكلام عنده ، المتجه منذ البدء بالمكسيات inversions والمضمرات anacoluthes ؛ وتهدف مفرداته للوصول الى معنى العبارات البدائي في قلق يظهر أكثر فاكثر في «أعطاء الفاظ القبيلة معنى أكثر صفاء» . وفي الوقت نفسه فان الاستمارات التي تعتدي فيها الواحدة على الاخرى تتكاثر تكاثراً لا نهاية له وينشأ من ذلك في بعض الاحيان الغاز من الصعب أن نجد وراءها الوحي الاولي . وفضلًا عن ذلك فان التذكارات الميثولوجية والتوراتية ، والكنايات التي لا يعثر القارى، غير المطلع على مفتاحها تجعل الكثير من المقاطع في مؤلفاته غير واضحة الاعلى ضوء التفسيرات. ولكننا نملك آليوم

تفسيرات كثيرة لغونغورا تجعلنا نحمر خجلًا لجهلنا .

وبصرف النظر عن كل قضيـة مدرسية فان غونغورا الذي يويد جيل الشباب في ايامنا ان يرى مثيلًا له ، يبقى و احداً من اكبر الشعراء ، ويمكن ان يكون اكبر شاعر في اسبانية .

علامدة غونغورا: انهم كثيرون ولكنهم لا يعترفون بنسبتهم اليه ويتمردون على تأثيره الذي لا يستطيعون الا ان يقموا تحت وطأته .

والاخوان ليوناردو دي ارجنسولا هما افضل بمثلي المدرسة الاراغونية ويحتلان مركزاً بمتازاً بين شعراء عصرهما . وقد جمعت آثارهما في مجلد واحد سنة ١٦٣٤. واكبرهما « لوبرسيو» ذو اناقة ونعومة، اما الثاني ، بارتولومه، فكثير القوة والعمق، والاثنان يستوحيان الكلاسيك اللاتيني ، تاركين التجديدات المثقفة، ولغتها نقية مهذبة حتى ان لوب دي فيما كان يقول عنها: « لقد جاءا من الاراغون ليعلمانا لفة الكاستيل » .

ومع ان الاثر الرئيسي للوب دي فيغا هو في المسرح فانه ، مع ذلك ، اهم شاعر عرفه القرن الذهبي بعد غونغورا . والصفة. الرئيسية لشعره هي الميعان : ميعان الصور والتفكير والتعبير والانسيمام الموسيقي .

وقد حاول لوب اس يوحد بين الشكل الغنائي للمدرسة والمتطلبة و والتقليد القومي الصرف في الاشعار القصيرة، واعطى في ذلك غاذج طيبة، وكان مثاله الشعري في ان يوضح « الفكر الاسباني مع الزخرف الايطالي »، وكان عدواً دامًا للنزعة التشقيفية cultéranisme مع انه كان يطبقها في غالب الاحيان، وهذب الرومانس و « السونه Sonnel » بشكل مدهش، واجاد في اوصاف الطبيعة : فالحيوانات، والزهور، والنباتات، وعناصر المنساظر الطبيعية الاخرى كانت كلها غاذجه المفضلة . وعناصر المنساظر العلميعية الاخرى كانت كلها غاذجه المفضلة . وعرف ان يمزج الشعر الشعبي وطلاوته بدقة الفكر الاكثر فضاحة . وحين سار على اثر غونغورا في الخضوع لروح العصر، فقد عرف دامًا، بتلك المرونة الباسمة التي لا يملكها احد غيره، ان يجد الينابيع العميةة للحساسية الشعرية ، وان يشرحها ان يجد الينابيع العميةة للحساسية الشعرية ، وان يشرحها بسهولة لا مثيل لها .

واخيراً فو نسيسكو دي ووجاس ( ١٥٨٣ – ١٦٥٩ ) ، وهو شاءر الدلسي يستحق الاشارة اليه بسبب قوة الهامه وذوقه بالنعوت والمثاليات الفلسفية الاكثر سمواً . وقد ظل وقتاطويلا يفضل هيريوا على نفسه ، وتخصص بانشاد الزهور وترك مقاطع مؤثرة حول الوردة على الخصوص لا تؤال تُدرج في جميع كتب المنتخبات الشعرية .

• الملحمة: انها لم تمت بذهاب العصر الملحمي بل كان تطورها مدهشاً حتى خلال العصر الذهبي. ويعود الفضل في ذلك الى الرغبة في معارضة المؤلفات الايطالية المهاثلة والى الحبرياء في انشاد مفاخر اسبانية على جميع مسارح العالم، ولحسكن نسمة الحياة كانت تعوزها، فهناك اكداس كبيرة من القصائد الطويلة قد ظهرت ولم يستطع ان يخترق العصور منها الا القليل.

ومن بين الملاحم الدينية لم تستطع سوى واحدة فقط ان تعيش ، هي « المونسر الله Monserral من تسأليف كويستوبال دي فيرويس الذي غنى اسطورة الناسك جوان غاران الكاتالانية القديمة قاتل ابنة الكونت دي برشلونة والذي نجا بشفاعة العذراء بعد توبة غير عادية . وهذه الاسطورة الخاصة بالقديسين لا يمكن ان تكون ملحمة حقيقية الا بما فيهسا من حشو، ولكن طابعها الصوفي وقوة انشائها مددا شهرتها طويلاً.

اما الملاحم التاريخية مثل « لادراغونتيسا » او « اورشليم المفتوحة » للوب دي فيغا ، و « انتصار الرونسفو » لبالبونيا او غيرها ، فقد ألقيت في زوايا الاهمال بعد ظهور « الآروكانا» تأليف ألونسو دي إرسيلا اي زينيغا بين سنة ١٥٦٩ وسنة ١٥٩٠ . وللمرة الاولى والوحيدة يلهم اكتشاف اميركا قصيدة كبيرة. وموضوع هذا الكتاب المقسوم الى ثلاثة اقسام هو الاستيلاء على الشيلي واستعارها والمعارك التي خساض الاسبانيون نحارها ضد الآروكانيين الى ان تغلبوا عليهم نهائياً.

وبساوك هذه الطريق فان ارسيلا شهر الحوادث الكبرى المعاصرة كمعركة سان كنتان ومعركة ليبانت وحرب فيليب الثاني ضد المورتغال .

وتبرز احدى ميزات المؤلف في سرد كثير من الحوادث التي كان شاهد عيان لها، وكذلك وصف الاشخاص والاماكن والمناظر الطميعية .

وهذا التمجيد للنشاط الاسباني في العالمين القديم والجديد ، بواسطة ثمانيات قوية تتخللها بعض الاحيان نسمات حية من المعارك ، محاولة اصيلة لحلق شكل قومي الملحمة وذلك بتحويل العنارات القديمة . ومع ذلك فان النجاح الذي احرزته هذه المحاولة لم يوصل الى نجاح النوع .

٣ - النثر التعليمي: هنالك اسمان يمتازان عن غيرهما في القسم الاول من القرن السادس عشر ، هما غوفارا نسمان وفالديس Valdes .

انطونيو دي غوفارا ( مات سنة ١٥٤٥ ) : كان اسقفاً في قادس وعرف طوال حياته نجاحاً عظيماً كمؤلف، في اسبانية وفي الحارج ، وكتاباه الرئيسيان هما «ساعة الامراء» و «احتقار البلاط ومدح الحقول » .

وغوفارا ذو الانشاء الجميل كان استاذاً للبيان في عصره كما كان بلزاك في فرنسا في القرن التالي . وكان يملك جميع فضائل

البياني الكامل وجميع عيوبه ايضاً ، ومرد ذلك في قسم كبير الى التـأثر بنزعة اللغة الانكابزية المستعملة في بلاط انكابرا عـلى عهد اليزابيت والمسهاة euphuisme . اما من ناحيته فقد كان كذلك وفقاً للمفاهيم التي تطورت بعده .

جوان دي فالديس (مات سنة ١٥٤١): هو احد الوجوه الاكثر فتنة في الالحاد الاسباني ، حتب « محاورة مركور وشارون » فجاءت تقليدا ماهرا للوسيان واعداد المجد لرقصات الموت القديمة. واشتهر على الخصوص بكتابه « محاورة في اللغة » الذي كتبه في نابولي ونشر بعد ذلك بوقت طويل ، وهو جدل لغائي حقيقي استعر بين اسبانيين وايطاليين حول جدارة اللغة الكاستيلية وشهرتها. وقدال عنه ميناندز اي بيلايو انه اعظم كتاب نثري ظهر قبل سرفنتس.

واعطانا هذا العصر مؤرخاً كبيراً في شخص اليسوعي جوان دي ماريانا (١٥٣٥ – ١٦٢٤) ، وهو واعظ بليغ ذو ثقافة واسعة اراد ان يكتب تاريخ بلاده بقلم متحرر . وبحثه اللاتيني المسمى « دي ريج De Rege » الذي يقول بشرعية قتل الملوك المستبدين كان ذا تأثير على رافاياك(١) وقد أحرق في ساحة غريف Grève .

وكتب ماريانا « تاريخ اسبانية » باللاتينية في ثلاثين كتاباً (١) المرسوا رافاياك: قاتل منري الرابع ملك الرنسا، ولد في توفر بالقرب

من الغوليم ومات ممزقاً ارباً ( ١٥٧٨ – ١٦١٠ ) . ( المترجم )

ثم ترجمه الى الاسبانية ، وظهر هذا النص من سنة ١٦٠١ حتى وفاة صاحبه . وهو يضم جميع الحوادث منذ العصر الاسطوري حتى ايام الامبراطور شارلكان ، ويرمي الى ان يكون تقريظاً للمآثر القومية، وقد تبع، في شكله، مثل المؤرخين اللاتين ونخص منهم بالذكر تيت ليف .

٧ - مؤوخو العالم الجديد: انتجت الفتوحات في اميركا سلسلة طويلة شائقة من المؤرخين . واذا نحينا جانباً وسائل كولومبس الخاصة التي هي وثائق ثمينة من حيث انها تجعلنا نستشف طباعه « حب الشهرة ، والزهو ، وحب الذهب » ، ومن ناحية وضوحها الاثنوغرافي ( علم خصائص الشعوب ) ، فان لنا من وسائل هونان كورتيس وعلاقاته الرسمية غاذج من هذا النوع . ولم يكن كورتيس قاسياً غير مثقف . فقد درس في سلمنكة واتم دراسته الادبية . وتذكرنا رسائل المفولة باعتناه بانشاء سيزار، وقد وصف فيها الشعب المغلوب ، ومؤسساته ، وابنيته ، وعاداته بلطف و بحبة لا نجدها عند في اسبانية والحارج نجاحاً دامًا .

غونزالا فوناندن دي اوفييدو (١٤٧٨ – ١٥٥٧): ألف « التاريخ العام للهنود » في قسمين . وهذا الكتاب يقدم البنا كمية من المعلومات والتفاصيل الغريبة بما يجعل له جاذبية كبيرة رغم نقصان المخطط العام . واوفييدو لا يظهر اي كره للهندي بل يعتبره طبيعياً . ولكن خلو الكتاب من روح النقد يفسد

في بعض الاحيان افضل صفحاته. اما رأي المؤلف بكريستوف كولومبس فكثير التحفظ .

برتولومه دي لاس كازاس (١٤٧٠ – ١٥٥٦): يبدو في كتابه ه خراب بلاد الهنود » المدافع الكريم عن هؤلاء الذين عاملهم الفاتحون بشراسة ، وكان لكتابه تأثير كبير في الخارج حيث حكم منذ ذلك الوقت حكماً قاسياً على عمـــل اسبانية الاستعمادي . وهوجم في بلاده ونال هجماء لا نهاية له . وهو كصاحب مذهب لا يعرف التساهـــل ، لم يستطع ان يظهر الفروق الدقيقة في احكامه على اساليب الفتح . وحكتابه يهدف الى اقامة البوهان على اشياء لم يكن يفترضها وهو يكتبه .

لوبز دي غومارا ( ١٥١٠ – ١٥٦٠ ) : كان امين سر هرنان كورتيس وكتب بدوره تاريخاً لموطن الهنود. وهو ذو ثقافة ادبية واسعة جعلته يطمع في ان يكتب مؤلفاً اصيلاً . واكن تعلقه بكورتيس جعله يخضع لسيده ويترك مفاخر جمهور الفاتحين طي الظلام .

بونال دياز دلكاستيللو: هو نموذج كامل للرائد ، كتب التـــاريخ الحقيقي لفتح اسبانية الجديدة ، ليرد على كتاب غومـــارا ويعطي كل واحد من المساهمين نصيبه من الجـد . وانشاؤه قاس يلائم كل جندي ، ونثره خشن عنيف يدل جيداً على انه رجل حرب لا رجل ادب . ولكن قصته صادقة لا تعوزها الكياسة وتزخر بنفاصيل تصويرية .

ولكن ليس هناك من مؤرخ بعد الاب ماريانا له قيمة الطونيو دي سوليس اي ريفا دينيرا ( ١٦١٠ – ١٦٨٦ ) ، الذي كتب « تاريخ فتح المكسيك ، سنة ١٦٨٤ . فقد قدم سوليس البرهان في هذا التصوير الشامل على وضوح لا يشوبه اهمال ، ودقة خالية من العلة ، تلاثم المؤرخ الحقيقي ، وعرف ببساطته ان ينفخ نسمة القيمة والجدارة في كتاباته التاريخية .

وكان يعرف ان ينظر نظرة واسعة الى الاشياء فلا يعرض حوادث الفتح فقط بل بميل أيضاً الى درس أخلاق السكان الاصليين ووصف دينهم وسياستهم وفنهم وصناعتهم .

٨ - الصوفيون: ان الكتّاب الدينيين الذين يطلق عليهم. هذا اللقب عثاوت وحدهم تقريباً الفلسفة الاسبانية ابتداء من العصر الذهبي. فرامون لول العالم المشهور في القرون الوسطى احيا مذهب ما فرق العلبيمة وعبر عنه في نبوات حواره الجميلة «بين الصديق والحبوب». وقد تفتيّح هذا المذهب في القرن السادس عشر وانتج ازهاره الادبية الاكثر تألقاً.

والتقاء تأثيرات عهد النهضة الدينية والنسأثيرات الكاستيلية في القروب الوسطى ، ومجرى سامي هو الافلاطونية الجديدة التي يدين بها اليهودي الاسباني البليغ ليون العبري ، والهيساج الديني الذي كان يعيش فيه معاصرو القديسة تيريز ، ومفهوم الحب وروح الفروسية ، كل هذا انتج في اسبانية غوذجاً خاصاً

للفارس الكاثوليكي ذي النفس المعجونة من جوهر المؤلفـــات الصوفمة .

وما من شك في ان هذه التأثيرات كانت حية يومذاك في كل اوروبا ، ولكن بدرجة مخففة . اما في اسبانية حيث تتجابه روح الاصلاح والروح المضادة له فان حماسة الهيئة الدينية قد تأكدت بشكل غريب . فصوفيتهم التي لا يمكن مزجها بغيرها تتميز بتمجيد الشخصية الانسانية وحرية الارادة . ومن هنا جاءت ضرورة المؤلفات العاملة على انقاذ النفس. والصوفيون عليون اكثر منهم نظريين (انظر القديسة تيريز) ، يقومون بعمل الاحسان لمجرد الاحسان ، وولدوا اخلاقيين فيستبوا ليفهمهم الشعب، وليعلموا، وليقودوا، وبهذا الشكل استعماوا ليفهمهم الشعب، وليعلموا، وليقودوا، وبهذا الشكل استعماوا المناسيل القوية باكثر ما يمكن من الوضوح في القرب السادس عشر ، وحيث ولد من ذلك كنز ادبي لا يقدر بثمن وذهب تأثيره بعيداً حتى وصل الى اكثر كتابنا الحاليين .

فراي لويس دي غرينادا ( ١٥٠٨ - ١٥٨٨ ): خطيب ديني نابغ كان معر"فاً للدوق دالب. وهذا الدومينيكي يملك ثقافة كلاسيكية متينة ويستشهد بارسطو وسنيك وشيشرون والقديس توما. ويشتم من كتاباته تأثر دائم بافلاطون والقديس اوغسطين.

وله كتب مواعظ « لاغيادي بيكادورس ، الليبرو ديلا اوراسيون اي مديتاسيون » وكتاب « يوميات حول الحياة المسيحية ». وان لم يكن ذا اصالة كبيرة في الاساس فانه علك على الاقل عاطفة كونية عميقة ، ويستشهد بالمناظر الطبيعية السامية على عظمة الله اذ وصفها بملاحظة دقيقة ، وعبر عن عاطفة اللون والجو الحية بانشاء متألق منسجم يظهره كخطيب.

اما ممثلة المدرسة الصوفية الاكثر نبلا واصالة فهي تيويزا دي سيبيدا اي احومادا، القديسة تيويز، التي ولدت من عائلة كاستيلية قديمة في افيلا سنة ١٥١٥. وقد كرست هذه الراهبة الكرملية نفسها لاصلاح رهبنتها وقدمت البرهان على طبيعة علية قوية، دينية صلبة. ولما كانت قد قرأت في طفولتها كثيراً من روايات الفروسية فقد رغبت يومذاك ان تصل الى الارض المقدسة وتقاسي فيها اللام الشهداء. وحين بدأت تعلم في الرهبنة الكرملية كرست حياتها المأسيس وتنظيم الاديرة في الرهبنة الكرملية كرست حياتها المأسيس وتنظيم الاديرة مبالية في بعض الاحيان، وقد قذفت نفسها في مجازفات سببت لها احزانا ثقيلة ولكن طبعها المرح الارادي جعلها تتغلب عليها.

وقد سردت قصة كفاحها في «كتاب حياتها» ( ١٥٧١) ببساطة ملأى بالاناقة والصفاء والكياسة . ولم يفسد ذوقها العملي والانعكاسات الحكيمة لنصائحها الاخلاقية تلك الفتنة المنبعثة من صفحاته . اما حمية الحياة الداخلية فتتفجر من كتابها «كاستيلو انتربور» أو « لاس موراداس » . وهو رمزي يصف ما جنته النفس خلال القصور السبعة التي سكنتها بالتتابع الى ان غاصت

في الوجود الالهي الذي كان للقديسة تيريز معه مفاوضات واندفاء ال عاشقة حقيقية . وغنى الصور جعل لهذا الكتاب العاطفي ، العميق التفكير ، قيمة شعرية عظيمة . وحستاب « الكامينو دي برفكسيون» (١٥٦٥) خصصته لنقديم نصائح ناجعة لراهباتها في سبيل بلوغ الكمال النفسي في الحياة الرهبانية: نصائح في الفقر ، وحب القريب ، ومدح التواضع ، والنقشف، والصلاة . ولم تهتم القديسة تيريز بالادب في صفحاتها لانه لم يكن لها سوى هدف واحد : البناء والتعليم . وكانت عالمة ، تعلم مخلق .

وانشاؤها انعكاس لروحها وقلبها ، اذ حذف منه النأنق البياني . ولغتها مألوفة دون شك ولكنها قوية جداً، تارة تبدو صارمة وطوراً لطيفة حية ، ولكنها دائماً واضحة لذيذة المذاق. وقال لويس دي ليون عن فنها : « انني اشك بوجود كاتب في لغتنا يمكنان يعادلها في شكل الالقاء، ونقاء الانشاء وسهولته، وفي الكياسة وتجميع الكلمات المتقن، وفي الاناقة دون تكافى، تلك الاناقة الفاتنة حتى منتهى حدود الفتنة » .

ويجتفظ للقديسة تيريز بعدد من الرسائل تظهر فيها صفاتها الكتابية ، وكذلك بعض القصائد الصوفية ( دون ان نتكلم عن القصيدة الشهيرة « قصيدة للمسيح على الصليب ، التي نسبت اليها زمناً طويلًا ، ولكن مؤلفها ظل مجهولًا ) التي تبدو الجملة

فيها سريعة ، واللحن مقتضباً ، واناشيد الميلاد عديدة .

جوان دي يبس Yepes المسمى كهنوتياً جوان ديلاكروز ( ١٥٤٢ - ١٥٩١ ) : كان راهباً كرملياً كقديسة افيلا ، وكان صديقاً له را وتلميذاً . ومؤلفاته الروحية تغني حب الله بنبرات لم يسمع مثلها حنى هذا العصر .

والرئيسية منها هي « سوبيدا جبل الكرمل ، لانوش او سكير دل ألما ، لا لاما دي آمور فيفا » ، وقد ظهرت بعد «الكانتيكو» الروحية (١٦٢٧) .

و لجميع قصائده شروح نثرية لانها غسامضة بسبب صعوبة الموضوع، وتؤلف جهازا كاملا من اللاهوت الصوفي المستقل لمام الاستقلال عن المذاهب الحارجية المهائلة . وهذا الجهساز يحتقر الثروة الارضية ويعظ في تطهير النفس ، والاتحاد الكلي بالله ، ولكنه لا يسقط ابدا على الاوهام ، ولا يحتقر العقل البشري .

وهي تشهد بانه ارفع شاعر صوفي في اسبانية بمؤلفاته التي وصفت انها « ملائكية ، سماوية ، الهية » ، حيث تظهر فيها عاطفة خاصة لطبيعة مشربة بمحضور الحبيب الذي يلقي نظرة على الجيال والسهول « فيكسوها جمالاً » .

وقصيدة « الصعود الى جبل الكرمل » تتألف من غـانية النشيد يصحبها ثلاثة كتب في التفسير . امـا قصيدة «الترتيل

الروحي » فتتضمن اربعين قطعة مشروحة ايضًا .

وفي التعبير عن الحب الالهي الذي تثيره هذه القصدائد فان القديس جان ديلاكروا وضع الحنو اللطيف والسحر الحسي اللذين ينبضان في افضل القصائد الفزلية المعروفة ، وينسيف اليهما تلك العاطفة الاصيلة للطبيعة التي زينتها عاطفة الشاعر الروحية بتألق لا مثيل له ، بما جعله يبلغ تأثراً شاعرياً وغيبياً حقيقياً لا يمتزج بشيء غيره . وكل شيء فيها ينم عن شفافية انجذابية لدقة وفتنة لم تستطع القديسة تيريز نفسها ان تبلغهما .

## ه - الرواية :

أ ـ رأت رواية الفروسية ذريتها تمتد خلال القرن السادس عشر بكامله ، وظهر لأماديس مزامهون حسميرون اشهرهم : بلهيوان دي انجلترا ، فاوريزاندو ، ايزورات دي غريسيا ، اماديس دي غريستا ، فاوريزان دي نيكوا . وظهر في الدور البريتوني لهذا النوع مؤلفات مثل «تريستان دي ليونيس، طلب القديس غرال ، ارتوس الغربي ه ، فاذا بابطال وفرسان جدد يناخلون بدورهم ضد الناس والسحرة ، وذعر الاخلاقيون من يخاحهم فاعلنوا الحرب المقدسة ضد هذه المنشورات الهذيانية التي تبلبل مخيلة القراء، وخافوا ان تصل هذه المنشورات الهذيانية التي فتسبب اسوأ ارتداد في اخلاقية السكان الاصليين وعواطفهم .

وفي منتصف القرن السادس عشر بدأ نجــــاح هذا النوع

يضعف ، فنضبت حمية الروائيين المحتدمة ، او سفلت الى درجة امتزاجها بتعابير هذيانية دينية وغثيلها ابطالاً الهيين . ولم يتأخر الانحطاط مطلقاً حتى انه اصبح كاملاً في بدء القرن التالي حين اجهز عليه سرفنتس بالضربات الاخيرة .

ب - الرواية الريفية : وبعد الفرسان المصفحين بالحديد جاءنا رعاة الصالونات من ايطالية بعصيهم المزخرفة واشرطتهم ولبريهم فبعثوا ذلك النوع من القصائد المختصة بعيش الرعاة bucolique حيث ازدهر بشكل يفضل ازدهاره في القرون الوسطى الاسبانية . وكان لقصائد جوان دل انسينا وجيل فيسانت ، « فلانسيكو الميلاد» ، طعم حقولي لا يمكن انكاره . المرات الرواج الايطالية العذبة الكثيبة ، فقد هيا حفلة النصر لهذه الرواية الجديدة ، ولكن الانتصار بلغ اشده في قصة « انديانا » لمونتي مايور .

جورج دي مونتي مايور: ولد في البورتغال ، وعاش على الحصوص في فالنسيا بالقرب من ليون Leon ، ومات في البيامونت . وكتب بريشة سهلة وحبر محلى بالسكر غراميات ورضت بالف شكل ، واعية نضرة بالراعي سيرينو . غراميات عورضت بالف شكل ، ولكنها انتهت كما يجب ان تنتهي ، بالزواج . وقد نالت كتب « ديانا » السبعة من النجاح ما نالته كتب اماديس، وظهر كثير من الكتب محاكاة لها .

وكانت قيمتها الادبية كبيرة بجا هملته الى الادب من مواضيع عصرية ومفهوم جديد للغيرة وخيبة الاصل الغرامية ، في بسيكولوجية دقيقة لوحظت باعتناء . أما الروح وقد نعبت من مرتيات الحرب ، فقد توجهت بسرور نحو حقل اكثر صنعة دون شك ولكنه ذو تراخ الهيف متناسق .

وفي فرنسا فان رواية «الاسترة (١٠ مانت احـــد اصداء « ديانا » الاخيرة . وقد اعطت الاثنتان الحب البشوش شكلًا جديداً وساعدتا على صقل الاخلاق .

ورواية « ديانا اينامورادا » تأليف جيل بولو التي ظهرت سنة ١٥٦٤ لم تكن دون قيمة ؛ فانشاؤها ، مع القصائد التي تتضمنها ، ملي و بالكياسة . وسنرى ان سرفنتس نفسه كتب «غالاتيا » ؛ ولوب ألف « اركاديا » ؛ وغالغز دي مونتالفو نشر سنة ١٥٨٢ «الباستور دي فيليدا» التي ارتفعت الى الاوج. ولكن هذا النموذج قد ذهب ؛ ومرونة الانشاء المحببة لم تنقذ اصطلاح عقددة الرواية والعواطف المفرطة في الدقة ، ولم يعد الرعاة يرضون القراء ، ومضى زمن الريفيات .

ج - الزواية الموريسكية (العربية) : قدمت اسبانية ، كَاخُر تَحية للاسلام المغاوب ، رواية عربية تصور فيهما العدو

<sup>(</sup>١) استرة : الهمة العمدل ، ابنة جوبيتر وتيميس . وهي اسم رواية ريفية من تأليف اونوره دورنه فيها وصف حقيقي للطبيمة الى جانب تحليـل نفسي عادل ودقيق . وكان تأثيرها ابدياً في الادب الفرنسي. (المترجم)

التقليدي بكرم واناقة عز نظيرهما . وتاريخ الزغري Negries وبني سراج المعروف باسم وحروب غرناطة الاهلية ، وفع اسم جنيز بيريز دي هيتا ١٥٤٤ – ١٦٦٩ الى اوج الشهرة. وهو من مرسية ، وكتابه سيتبوأ مركزه اليوم بين المؤلفات التاريخية التي كان يبشر بها . ويمتزج فيه التلفيق والحوادث الحقيقية امتزاجاً وثيقاً ، حيث يسرد في القسم الاول منه حكاية سقوط غرناطة سنة ١٤٩٢ ويبرز في وجه الملوك الكاثوليك صورة ابطال غرناطة و الراي تشيكو ، الملك الصغير (١) ، الذي يستبحق الرثاء. ويعرض في القسم الشاني تمرد غرناطة والالبوجراس (٢) الذي مصل بين ١٥٩٨ و ١٥٧١ .

ان المآسي المؤثرة الراعبة التي يتضمنها الحكتاب ومغامرات الحب التي تزينه تؤلف لوحة حية هي طرفة بالالوان المحلية والقصة الشعرية. وقد عرف المؤلف كيف يجعل نصيباً لصفات الحصوم في تلك المبارزة المحمومة التي تتألق فيها الشجاعة من الناحيتين، وكذلك فان الحب الذي هو اشد عنفاً من الجنس والدين شاهد على حالة فروسية روحية لم يتخطئها احد الا في النادر.

وتألق القصة ارتفع ايضاً « برومانس الحدود » العظيمة التي

<sup>(</sup>١) المقصود به ابو عبدالله الصغير آخر ماوك العرب في غرناطة .

<sup>(</sup> v ) الالبوجراس Alpujarras : اودية عالية جنوبي السييرا بيفادا في اسبانية و هي مشهورة بثورة العرب الذين التجاوا اليها بعد سقوط غرناطة . ( المترجم )

ادبحها هيتا في نسيجه . ولم تكن هذه « الجواهر العديمة النظير في الشعر الكاستيلي » الا نتاج مجتمع بطولي ، وليس بربرياً ، مستوحى من الروح القومية الاكثر حياة، ويعكس في الوقت نفسه الاخلاق ، والملابس ، وآثار الاندلس العربية ، وتظهر فيه نفسية الشعب المغلوب في اعظم خطوطها المميزة .

امـــا الىكاف بالرواية العربيـة فقد بدأ سنة ١٥٦٥ بنشر الاقصوصة الجميلة « ابن سراج ابنداريز وظريفة الجميلة » . وقد ظهرت هـــنه الجوهرة ذات الكتابة المقتضبة السريعة في « الانفانتاريو » تأليف انطونيو دي فيلليجاس الذي هدف الى احياء خبر قديم ، وكانت تحتوي على بذور جميع عناصر النوع التي ستنفتح عند بيريز دي هيتا .

د - الرواية اللصوصية : لم يكن النوعات : الريفي والفروسي، رغم نجاحهما، سوى غراس تحملت حملًا الى الاراضي الكاستيلية. وها هو الآن نوع غوذجي اصيل يظهر مع الروايات اللصوصية وينبجس تلقائياً من التربة الملقحة بالتفسخ القومي . وما من شك في ان هناك لصاً في جميع العصور ترجمت صورته على الغالب تحت جميع السموات ، ولكن لم يستطع اي واحد منها ان يبعث ادباً زاخراً واضحاً يختلف عن غيره من الآداب؛ فاذا بالتقليد الادبي يتقرو فيه بوضوح ، واذا به يأتي مع هيتا رئيس الكهنة ، ومع « سلستين » و « كورباخو » ، وينبجس من الجرى الشعبي القاسي الكثير البذور الذي تظهر نبراته القوية من الجرى التهايي القاسي الكثير البذور الذي تظهر نبراته القوية

في الملحمة والرومانس وامثال القرون الوسطى ؛ وكان رد فعل عنيف خد تفاهة الرعيانيات والغراميات الفروسية المفرطة بالدقة واعنف هجماء يهجمن قذفه في وجه العواطف السامية التي تمجم شجعان ذلك الزمان . إنا نجد هنا نبلا معكوساً ، فخوراً باصله المنحط ، واعيا شخصيته ، فخوراً ايضاً بمجازفاته البائسة اكثر من فخره باعمال السلاح الاعظم قيمة . والجوهر الديموقراطي للغة والروح الكاستيلية يعطي النوع اللصوصي فلسفة وشكلا لا يشبههما شيء . اننا امرام ثمرة برية من سهول اسبانية الحشنة يشبههما شيء . اننا امرام عقيرة ، انها صلاة طبقة متوسطة في جنس من الناس .

وللدس او الوغد اتجاه ما محمي ايضاً ولكنه يستعمله في سره وياسه اليومي ضد الجوع والالم الجسماني . وايس هنداك من شيء جدي سوى ه لم يس القوانين التي تدير الجسم الانساني . عليه ان يتغذى ، ويرتدي ملابس ، ويتذوق ملذات الحب ، وينام بمنجى من « السيوزو » العنيف . هذه هي المشكلة التي تعرض للصعلوك في كل صباح ويجب عليه ان يحلها. يقول المثل القديم « غدا سيكون يوماً جديداً » . ليس لنا ان نهتم بذلك، لا بالموت ولا بحياة المستقبل . انه طعم من النزعة العدمية « النهيليستية » يتصاعد الى الشفاه عند قراءة بعض صفحات من الروايات اللصوصية .

وليس هناك ما يدهش ايضاً في رؤية اللص عندما يتخذ امام

الموت موقفاً طليقاً. ان الصوفي لا يخاف الموت ، ولا الجندي اليضاً. فللاول مجد الجنة وللناني مجد الارض. وهما طعمان كافيان لجابهة الساعة الاخيرة . اما اللص فلا يرى فيها ، دون ان يخاف شيئاً او يتمنى شيئاً ، سوى نهاية معركة لا تنتهي كانت فيها الساعات الجميلة نادرة والسيئة كثيرة . انه لا يحمل قلبه في منديل : فالحب المثالي لا يزعجه ابداً ، والجوع يلازمه داعاً. انه عقاب نهم ما ينفك يعلن عن حقه . واثناء هذا البحث الوضيع المنحط فان الصعلوك سيحمل المرح على الغالب ، مرح ناتج عن احتقار متين لكل ما هو غيبي. ولكن ضحكته سترن خلال العصور بنبرة خاصة لا تدل على الغالب الا على اوهام اليأس المفرطة .

أ - لازويلمو دي توومس: انها اولى الروايات اللصوصية تاريخياً ، وافضلها بلا شك . واول طبعة معروفة لها تعود الى سنة ١٥٥٤ . وهي غفل نسبت في بعض الاحيان الى دييجو دي مندوزا ، وفيها جيع الخطوط المهيزة للنوع : النبرة الاوتوبيوغرافية (سيرة الكاتب يكتبها بقله)، وسرد الحوادث الاخباري ، والدعاية المجردة لمؤلف يوسم بدم بارد كثير الواقعية الوقحة اكبر المشاهد المشينة واعظمها تأثيراً . فلازار ، بطلها ، يحل خيط حياته بمارسة جميع المهن دون ان يتعلق بواحدة منها : قائد لأعمى ، وخادم كاهن بخيل، وخادم فارس جائع ، ثم خدم شخصيات كبيرة ولصوصاً ، وبهذا نفذ الى جائع ، ثم خدم شخصيات كبيرة ولصوصاً ، وبهذا نفذ الى

جميع الطبقــات الاجتماعية التي اصدر حكمه عليها باحتقار باسم وانتهى منادياً في شوارع طليطلة .

ونزعة المشاهد الواقعية القوية ، ووضوح الخطوط الحاد ، وسداد الهجاء القاسي ، وقناعة الانشاء الرشيقة ، كل هذا يجعل من القصة طرفة صغيرة سحرت الاسبانيين في جميع الازمنة ، وبعد ان استعملت كنموذج لنوع جديد لم يستطع احد من مقلديها ان يتخطاها .

ب – ويضع البعض في الصف الاول رواية «غوزمان دي الفاراش » تأليف ماتيو آليهان (١٥٤٧ – بعد سنة ١٦١٣) الذي استخدم وقتاً طويلًا في ديوان المحاسبة في مدريد بعد دراسة أفتاقة . وفي سن السبعين هاجر مع اولاده الى المكسيك ومات فيها .

وروايته «غوزمان » هي سيرة مغامر اشبيلي طاف العالم وتقلب في جميع الحالات : مساعد طباخ ، حمال ، جندي في ايطالية ، صعلوك في فلورنسا ، خادم كردينال في روما ، مدير منزل سفير فرنسا ، ماجن وسمسار . وطاف بين الشعوب اللاتينية فتزوج في الكالا ، وترك زوجته في اشبيلية ، وسجن اخيراً بالاشفال الشاقة . وقد مال به هذا التقهقر الجبري الى التأمل والتذكار ، واتجه في كتابة مذكراته الى ان يعظ اولئك الذين عياون الى العيش في الرذيلة .

ويضم هذا المؤلف ثلاثة عناصر متميزة: القصة السارة لمغامراته

الكثيرة؛ والاخلاقيات التي يضيفها اليها كضد للسم؛ والحكايات التي ادرجها في الرواية. ولكل من هذه العناصر فتنة : فالسرد زاخر وسهل ، والمفردات غنية ، والادوار الشعبية لطيفة حية ، والاخلاقيات ذات لذة لا نهاية لها. ونستطيع القول انه لم يوعظ بالفضيلة قط بأعظم من هذا التنوع والمخيلة والحصب. ان مونتاني بالفضيلة قط بأعظم من هذا التنوع والمخيلة والحصب. ان مونتاني Montaigne ملقع بسانشو (١) ، والقرابة ليست مهملة .

واخيراً ، ذان القصة موشاة مجكايات منفصلة تتألق بينهـا الحادثة الموريسكية ( العربية ) البديعة « عثمان وداراجا » القريبان كثيراً من « ابنداريز وظريفة الجيلة » .

ويحتفظ كل ذلك بالنبرة الشعبية في كل عنفوانها النساضر ، وتعلك اللغة المتوحشة التي يستعملها آلياث تحمل باهمال وتصنع خفيف غنى بديهياً باهراً في مجراها القوي .

ج - رسم الطبيب الطليطلي لوبز دي اوبيدا في كتابه «بيكارا جوستينا» صورة حاذقة لخالعة العذار نجد فيها جميع التأثيرات المهزوجة بالمؤلفات اللصوصية السابقة . فالدعابة كثيرة الابتذال محللة الى حوادث ذات فائدة غير متساوية . ولكنها كنز حقيقي من الادب اللصوصي، واللوحات الشعبية التي رسمها المؤلف تشكل ثمناً لهذا المؤلف اللذيذ غير المتساوي .

<sup>(</sup>١) موتتاني كاتب فرنسي شهير وسانشو البطال النساني في قصة ﴿ دُونُ كيشوت » . ( المترجم )

و سفيسانت اسبينل ( ١٥٥٠ – ١٦٢٤): كتب اكثر المؤلفات جاذبية. وفارسه ماركوس دي اوبرجون طاف البلاد التي جال فيها الكاتب: اسبانية، ايطالية، الفلاندر، البورتغال. ثم اصبح فارساً هرماً للسيدات فقص على ناسك حكيم مفامرات شبابه المجنونة. والقصة مقسمة الى ثلاثة اقسام وهذه مقسمة الى فصول تدعى « دسكانو » او وقفات . والنبرة فيها موقعة وعتشمة ، والنزعة الاخلاقية بمتازة ، وهناك ايجاز في الفصل الاخير الذي يتضمن مديجاً للصبر . وهذه « الكونفورميداد » هي اسبانية بشكل غريب .

## الفصل الرابع الدوة

1 - سرفنتس: ميكال دي سرفنتس سافيدرا، ولد في ألكالا دي هيناريس ، بالقرب من مدريد ، في تشرين الاول ١٥٤٧. وحياته سلسلة من الاخفاقات المتوجة بأروع الانتصارات ، وهي قمل زمنه وبلاده ، وتمتزج بحياة بطله بحيث يستصعب عدم رؤية تلك الوحدة الجسمانية والاخلاقية بين الكاتب الكبير وخليقته الحالدة .

والاثنان كاستيليان ، يثبتان بجسهانيتهما تفوق العنصر السلتي (١): شعر فـــاتح ، وصيفة حية متأثرة بالهواء الطلق . والمثالية الساذجة نفسها تُدرأ في نظراته كشاعر او كولد مصر المثالية الساذجة نفسها تُدرأ في نظراته كشاعر او كولد مصر المثالية الساذجة نفسها تُدراً في نظراته كشاعر او كولد مصر المثالية الساذجة نفسها تُدراً في نظراته كشاعر او كولد مصر المثالية ال

<sup>(</sup>١) السلت: شعب من العرق الهندي الجرماني تعود هجراته الكبيرة الى زمن ما قبل التاريخ؛ اما نموذجه والهته فلا يؤالان بارزين في بريتانيا وولاد الغال وارلندة . ( المترجم )

على الخطأ ، ولمـــاكان ظهر سرفنتس محدودباً وقامته العادية مسكناً للمفكر الحكيم ، فان قليلًا من الكاريكانور قد شوء الفارس التائه ، وأثار الابتسام .

وبالفعل ، فان أولونسو كيجانو استطاع ان يحيا حياة سرفنتس نفسها ، باقراره هو نفسه : « انه يدعى ميكال دي سرفنتس سافيدرا، وقد ظل جندياً سنوات طويلة، وقضى خمس سنوات في الاسر حيث تعلم ان يتدرع بالصبر عند المصائب . وفي معركة ليبانت البحرية فقد يده اليسرى بطلقة بندقية . ولكن هذا الجرح الذي يجده الجميع قبيحاً بدا له جميلاً لانه أصيب به وهو يجارب تحت اعلام شارلكان المنتصرة » .

اننا نجد هنا كثيراً من اماثر دون كيشوت. فهذا الرجل النبيل الذي كبر سنه على الانخراط في الجيش وهو لا يزال يحلم بامجاد السلاح ، ذهب يكتسب هذه الامجاد بالاندفاع نفسه الذي دفع ميكال الصغير الى جيوش ايطالية، وبسوء الحظ نفسه ايضاً: وبينا نجد هذا جريحاً، اسيراً، مشوه حرب دون معاش، منسياً من السادة الذين خدمهم، شاحباً ، مدحوراً ، رغم شجاعته، في كل معركة خاضها ، وحتى حين تكون الاعلام التي حارب تحتمها منتصرة ، فان الآخر عرف النحوس نفسها . فانتصاراته وهمية، ونتيجتها السلبية تبدو في حقيقتها القاسية المؤلمة . ولكن هذا وذاك لا يمكن اصلاحها لانها يعودان الى ركوب اوهامها وينخسانها بالمهاز نحو مملكة مخيلتها المثالية حيث يسيطر العدل

والطيبة .

كان سرفنتس قد تجاوز الخسين حين كتب روايته التي ظهرت سنة ١٦٠٥. ولما لم يجرؤ في هذا السن ان ينصرف الى احلامه السامية فقد نسب الى فارسه كل الاحلام والنشاطات والاندفاءات نخو مصير كبير تخيله لنفسه .

ولكن هذا النشاط كان بميزاً لرجسال عصره. فقد خرج النساس من غليان النهضة ، وبدا كل شيء جديداً في الآداب والفنون . واسبانية ، وقد تحققت وحدتها الوطنية مرة اخرى ، اصبحت الامة الاولى في العالم . وكان سرفنتس في الثامنة من عره حين تخلي شارلكان عن امبراطوريته ، فعاصر حمم فيليب الثالث . وقد ازدهر قبله بقليل عصر الشافي ونصف حمم فيليب الثالث . وقد ازدهر قبله بقليل عصر الصوفيين الكبار ، وفي ايامه انتجت اسبانية المصور العبقري غريكو gréco ولوب دي فيفسا وحيد عصره . انه عصر سحري ، زاخر بالثروات من جميع الانواع . وفي هذا الزمن، زمن الفتوحات والانجاد ، فان سرفنتس الذي يمثله افضل من رئمن الفتوحات والانجاد ، فان سرفنتس الذي يمثله افضل من وزنك لا نرى ما يدهش اذا رأيناه يرضي نفسه بكتابة تاريخ وجل محفق ، تاريخ دون كيشوت .

وقد زعموا انه اراد السخرية من كتب الفروسية باستمهال صورة مشوهة مبالغ فيها بذكر العيوب . وهذا ليس بأكيد، اذ يجب ان يكون له مطمع اوسع افقاً ، هو كتابة رواية

كبرى تذوب فيها افضل مواد كتب الفروسية وتلك الحقيقة الانسانية ــ المؤلفة من عدم الشاعرية والسمو ومن الحياة اليومية الكئيبة ــ التي عرضها تتابع الايام امــام عينيه الذكيتين. وبعد ، الم يكن هذا الاتحاد العجيب بين المثالية والواقعية هو نفسه جوهر العبقرية الكاستيلية ?..

والكتاب بحث حقيقي في المعارك الفريدة والحوادث الغريبة التي تحمل دائماً معنى مؤثراً . ان دون كيشوت ، بعد ان خاطر كثيراً وكافح وتألم ، رأى نفسه مضطراً للعودة الى مسقط رأسه ليموت هناك. انها اذن رواية الاخفاق والاندحار، ولحكنه رضي هذا الاندحار -- ورضيه سرفنتس قبله -- بتلك الطمأنينة التي عرف ان يستخرج منها اجمل الدروس الاخلاقية واكثرها حكمة -

لقد ارانا بعمله هذا الافسكار ، والتيهان ، والعواطف التي تحرك النفس الرحيهة ، وكثيراً من المساكين في تعقيدهم الانساني . اننا لا نجد هنا ملاكاً للخير وملاكاً للشرينتصب احدهما بوجه الآخر ، بل نجد الاوهام النبيلة لرجل يغذي احلاماً باطلة ، ونجد اتساع محيط افكاره محاطاً بروح مبتذلة ، معجونا السذاجة والحبث الفلاحي ، واتساع الافكار هذا يوصل السيد الضائع في الغيوم الى الارض ، ولكنه يوصل متأخراً داغاً .

وهكذا فان الاعجوبة تتحقق في مجرى القصة بطريقة

لاشعورية. ان جنون الفروسية المشتعل في صدر دون كيشوت يلهب عقل سانشو البسيط ، فلاذا به يشعر ان فضيلة سيده المتهوسة قد اجتاحته . ان في ذلك «دنكشة» مدهشة لسانشو، وبرهاناً على ان روح الفلاح الحشنة ستستيقظ ذات يوم على المثل الاعلى .

ان الروح الملتهبة لهذا الرجل المغلوب الذي هو سرفنتس ، ولكنها روح مغلوب لم يقبل قط باندحاره ، تمر خلال هذا الفارس التائه الشفاف مقوم العيوب، وتخلق الرجل الوسط الذي يمثله للفارس . هذا هو احد الدروس النموذجية لهذا الكتاب الذي يعرض الحوادث ساخراً من اندحار رجل مشالي والذي يستخرج منه ، مع ذلك ، اصوب الفلسفات واكثرها رجولة .

و « الانجنيوزو هيدالغو دون كيشوت ديلا منشا » ظهر في تسين بينهما فسحة عشر سنوات، ١٦٠٥ و١٦١٥ وكتاب افيلانيدا الزائف هو الذي دفع سرفنتس الى ان ينهي مفادر ات بطله .

وحين نشر كتاب « دون كيشوت » فرض نفسه على العالم اجمع ، وأنتهى به ذلك الدور الشهير لكتب الفروسية التي كان سرفنتس يعرفها جيد ويشعر أيضاً بما فيها من فاتن ومضحك .

وهذه الرواية الاسبانية العالمية معماً تملك غنى وتعقيداً لا نظير لها. وحقيقتها الوطنية الآتية من المصدر اللصوصي الاكثر

صدقاً تشكل اطاراً لسلسلة من النفاءل البشري تسمح للقارى، ان مجلل ، اثناء سيره ، المشاكل الروحية الاكثر تنوعاً ، وان يضع لها حلًا: مشكلة الرجل المفكر الحر والمتهكم الصالح الذي تلقت حكمته دروساً كثيرة من النهضة ، والذي عرضته المقادير لتجربة مرة في حياة ملأى بالاحلام ، ثم زوال تلك الاحلام.

وما من شك في ان سرفنتس هو روائي قبل كل شيء . وانتاجه الآخر اما مشترك في الرواية واما انه لم ينجح. وهو ، ككانب محترف ، كان مجاول قبل كل شيء ان يستولي على انتباء القراء من معاصريه ، وتظهر اصالة عبقريته حتى انه في مؤلفاته الحالية في الظاهر من كل اهمية روحية او فنية قد توصل الى رسم نماذج بشرية كبيرة ، ومعالجة مواضيع الحياة والفن الاساسية بطلاوة لا يجكن تقليدها ، وامتلاك للغة لا يجاديه فيه الا القليل من ناثري اللغة الكاستيلية .

وابتدأ برواية « غالاتيا » المستوحاة من رواج روايات « ديانا » . وليست هذه « الرعيانية » افضل ولا اسوأ من غيرها من الريفيات حتى ولوكانت الفراميات التي يتحدث عنها فيها هي غرامياته الحاصة ، فليس هناك من فائدة كبيرة ، ولا تقدم الحوادث الروائية اي جديد في تعقيدها الرتيب ، اما الانشاء فذو طللوة زاخرة تنبىء عن موهبة الكانب ، وكذلك الرومانس التي ادرجها فيها فانها ذات نبرة ماتعة .

البرناس ، التي كتبها بشكل ثلاثيات ليست سوى واسطة سهلة لاظهار اهلية حاملي القيثارة الرئيسيين في عصره .

وكان يطمع في ان يكون مسرحياً عظيماً وان يخلق لنفسه مكاناً بمتازاً. وكان يتبجح بانه الاول الذي ادخل في الملهاة التقسيم الى ثلاثة ايام ، وقد كانت ، حتى ايامه ، تقسم الى خمسة فصول ، وانه عرف تصفيق المتفرجين . ولكن المحساولات المسرحية التي قام بها ، والتي سنتكلم عنها فيا بعد ، قد اختفت ورا، ظل لوب دي فيغا العملاق .

وقد احب من مسرحياته آخر مسرحية كتبها ، وتدعى « لوس تراباخوس دي بوسيلس اي سجيسموندا » ، وهي رواية مغامرات وقعت في شمالي البلاد كتب على اهدائها في سنة ١٩٦٦ : « الرّجل في الركاب ، واثناء آلام الموت » . اما عقدة الرواية ، المتشابكة الصعبة الاتباع ، فهي غير ذات موضوع ولا تستعمل الا لربط هذه وتلك من الحكايات عسلى الطريقة الايطالية . ه انه سيكون اسوأ او افضل كتاب في لغتنا » ، هكذا كتب مؤلفه ، مضيفاً انه يجب ان يبلغ « ارفع درجة من الجودة » . ولكن مما يؤسف له ان الاعقاب لم يصادقوا على هذا الحكم .

 الوضعه في الصف الاول من المنشئين الاسبان .

وهو على حق ، من بعض النواحي ، يوم أكد في مقدمة حكاياته : « انا أول «نوفيلادو » (كاتب أقاصيص ) في اللغة الكاستيلية». وقد دعاه تيرسو دي مولينا «بوكاسنا». والصحيح أن سرفنتس ، بتقليده هذا القاص الايطالي المخصب ، قد قدم ألى بلاده أمثلة بمتازة بما يمكن تقديمه من هذا النوع ، ونجح في الوقت نفسه في أن يجعل منها خلقاً شخصياً أصيلاً صافياً .

والاقاصيص الروائية الموجودة في هذا الكتاب ذات دور عبب وهي تذكرنا بالقصص الصغيرة الاخرى التي تملك المزايا الهائلية ولحنها الكبير. ولكن الاقاصيص الواقعية او اللصوصية التي تقترب من الحياة الواقعية وتوضع تجربة المؤلف الغنية هي طرف اكيدة . ويجب ان نشير الى وجيتانيلا » السائعة التي عادت الى الحياة في و ازميرالدا » فكتور هيجو . وهي قصة غنائية للحب المزدهر في جو من العجائب البوهيمية . وقد كان هذا الموضوع منجماً ادبياً فيه كثير من الفتنة والحياة . ان الشجاعة الابدي بالفطنة والتسليات المتنوعة . و و الليسانسيادو الشجاعة الابدي بالفطنة والتسليات المتنوعة . و و الليسانسيادو صورة تقارب صورة دون كيشوت . و و رانكونيت اي حكورتاديللو » حكاية شابين وغدين خاضا معاركهما الاولى في العيوب ، كتبت بسهولة مرحة وحركة غير عادية تبعث عسالم العيوب ، كتبت بسهولة مرحة وحركة غير عادية تبعث عسالم

اللص الاشبيلي بحكثير من الالوان. وصفحات هذه الحكايات تنبض بمرح منعش ، وبنوع من التساهل الجمالي الذي يطهر كل. ما يحكن ان يعثر عليه من سافل وقبيح ، وتجعل منه منظرآ مسلمًا مليئًا بالمقبلات.

واخيراً « الكولوكيو دي لوس بيروس » ( محاورة بين. كلاب مستشفى فالادوليد ) المحتوية على صفحات هي اعتى مسا. كتب سرفنتس وألذها طعماً .

وفي جميع هذه الاقاصيص نجد الافكار العزيزة على المؤلف: نصائح في الحكمة العالمية المستترة تحت الابتسامة الصافية لهذا الذي مزقته عواسج الطريق ، وسخرية دقيقة حميقة لا تصل الى درجة التجريد المر عند كوفيدو ، وشفقة بصيرة على مداعبات الحياة التي يشرفها القلق الانساني ويبررها. وفوق كل ذلك هذا الدور الايقاعي المنوع الذي عرف ان يشرح بتناسق اقل انعكاسات تفكيره شأناً .

ونثر سرفنتس لا يمكن تقليده ، و « دون كيشوت » هي البرهان الاكبر. وما من شك في انه ينقل الكثير من المهملات والحوادث الثقيلة والتكرار في اندفاع الارتجال الواثب ، ولكنه يبقى ، رغم هذه العيوب الصغيرة ، غوذجاً طبيعياً لا مثيال له . فطلاوته السهلة الباسمة ، ومرونته الواسعة الرخية تلائمان جميع النبوات وتستطيعان رسم جميع الالوان ، وفي عصر ضاع فيه معنى البساطة وذوقها فان دوران لهجات هذه اللغة ،

وسيرها الصريح ، وسذاجتها العذبة المذاق تجعل منها شيئاً ساذاً لطيفاً . وقوة الشكل ونقاوته ذات توازن كامل مع قوة الاساس الاصيلة . وهذا النص المنقطع النظير هو اكبر شاهد على اللغة الكاستيلية في ذلك العصر الكبير ، ولغة سرفنتس تلك اصبحت منذ ذلك الوقت اماماً هادياً وغوذجاً مجتذى لكتاب المستقيل .

٧ - الانسانيون(١): ان الوجه الادبي الاعظم تركيباً في هذا العصر هو وجه كوفيدو. وهو شاعر وناثو ديني صوفي ، هنيوي حر ، روائي لصوصي ، كاتب فلسفي ، هجاً الدع المتعدد واعب وسيد عبقري من سادة اللغة . وفيضان تفكيره المتعدد الاشكال ، وحذق انشائه العجيب ، يظهران في كثير من الانواع الختلفة. وهذا الكاتب الذي اشتهر بمواد شتى هو تركيب المذا الكرب التأملي الذي يثقل على كل القسم الثاني من العصر الذهبي الاسباني .

فرنسيسكو دي كوفيدو اي فيلليجاس ( ١٥٨٠ - ١٦٤٥ ): ولد في مدريد من عائلة تمود باصولها الى جبل سانتندو ، ودرس في ألكالا وفالدوليد حيث عرف بجدة معجائه اللاذع . ولما جاء الى مدريد ملا العاصمة بضجة كتاباته القارصة واعاله المتعلقة بالشرف والحب . ولما كان صديقاً للدوق

<sup>(</sup>١) الانسانيون Humanistes : مم المتعمقون باللغات والآداب القديمة.

دوزونا نائب ملك نابولي فقد تبعه الى ايطالية ، وقدام ببعض المهام الدبلوماسية الدقيقة ، وهيأ مؤامرة في البندقية كادت ان تكافه حياته واسقطته مع سيده . وبعد ان قضى زمناً في المنفى اعادته الى الحياة العاملة افضال الدوق دوليفار . ولكن قطعة هجائية وجدت تحت محفظة الملك ، ومنسوبة الى الشاعر ، قد رمته بمصيبة جديدة ، فعرف عند ذاك سبعن السراديب والحديد طوال اربع سنوات في دير سان ماركوس دي ايون . وخرج منه مريضاً سنة ١٦٤٣ ليموت بعد سنتين في بيته في مقاطعة منشا .

وقد تمرست فعاليته الادبية بجميع الانواع ، وكان احد الغنائيين الاول في عصره، وقصائده العديدة دعوب ماكرة على الغالب . وكان يشحذ مزراقه بقريحة مدوخة طاغية . اما غضبه من النساء، والاقوياء ، والكتاب السيئين ، والوزراء الفاشلين ، والنشالين من جميع الاجناس والطبقات فقد انفجر عاتبياً وانهال عليهم في كتبه « لواس ، لتريللاس ، ريدونديللاس » بايقاعات عامية تشبه السيل . واستعار ايضاً لغة البوهيميين في مقسالاته عامية تشبه السيل . واستعار أيضاً لغة البوهيميين في مقسالاته قصائد وسونه Sonnet » ذات قيمة حسنة . ولكنه تعب في نهاية حياته من هذه الادوار الكثيرة فغني عند ذاك المباحث الابدية الكبيرة للحياة البسيطة الزائلة ، والموت . وسيطرت عليه فكرة المربية والذي كان على الدوام مسكناً ملتهباً للحياة والتفكير .

وفي نهاية الوداع الاخير، مع ان الطريق لم تكن طويلة ، فقد عرف هذا الربي القاسي ان يجد نبرات ايمان رواقي مشرق في نسمة صادقة سامية .

ويظهر علمه الواسع في ابحاثه السياسية والتعليمية . وكتابه «سياسة الله » محاولة لتأسيس العلم السياسي على تعاليم الكتاب المقدس ، حيث تتفجر وطنيته الملتهبة ونزاهته الجريثة في كل صفحة . ورغم ان هذا الكتاب فاشل غير مرتب فان في بعض صفحاته تألقاً غريباً ويشتم منها رائحة رؤيا يوحنا ، وبعض مقاطعه كوابيس حقيقية من العبقرية .

وكتاب « ماركو بروتو » المؤلف سنة ١٦٣١ ، بعد اربع سنوات، هو شرح لمنتخبات بروتوس من تأليف بلوتارك . وقد عرض فيه كوفيدو من جديد افكاره السياسية والاجتاعية . وليس في هذا الكتاب مخطط ولكنه ذو قوة شديدة عميقة للست لكتاب غيره .

وكتاب « البوسكون » المسمى ايضاً « غوان تاكانو » هو من انتاج سنة ١٦٢٦. وبطله « بابلو » المولود من حثالة الشعب يجعلنا نقتفي اثر • في مجتمعات مريبة غريبة وصفها الكاتب بمقدرة نادرة . وليس هناك ما هو اوضح او امضى او اكثر عصبية من انشاء « بوسكون » . فهنا جميع ادوار اللغة العامية المألوفة ، حتى لهجة سفلة الناساس ، تختلط باللعب بالكلمات والفكر التي تقذفها روح كوفيدو ، التي لا ينضب معينها ، في كل صفحة .

وقد رسم ايضاً لوحة راعبة لمجتمع زمنه فاذا بجيشان قريحته المر يسوط هذا المجتمع بوحشية لا ينطفى، حقدها . اننا لا نجد هنا عاطفة غير مفرضة ، ولا دقيقة من التـأثر النقي ، ولا استراحة في هذا الجحيم من العيوب والتدابير المنحطة ، بل نامس الحـد النهائي للنزعة اللصوصية ، والنزعة الواقعية المجردة بشكل هائل.

ولا يمكن التقدم في النزعة الرببية لو لم تكن « الاحلام » التي خرجت من القلم نفسه تذكرنا ان كوفيدو قد غاص الى الاعاق في النفسخ الاجتماعي .

وهذه « الاحلام » المكتوبة في شباب المؤلف والمنقحة في عدة مناسبات قد تمخض بهرا وفقاً للطريقة التقليدية : استعادة مسرة لاحلام مجنونة تذكر دائماً بالحقائق الاكثر استحقاقاً للتربيخ. اما سابقاتها فهي «محاورات » لوسيان ، و«محادثات » ليراسم ، ولوحات الفلمنكي جيروم بوش ، اما « الحكم الاخير » و « الغزال الشيطاني » و « حلم جهنم » فليست سوى رسوم موجزة . وتتغير اللهجة في «العالم المنظور من الداخل والخارج» و « حلم الموت » ، لان كوفيدو يشر خيها دون شفقة جميع انواع الاجتاعيات ؛ وقد اكتشف العيوب والمضحكات الحاصة بكل من هذه الانواع . ولكنه يؤكد في الوقت نفسه ان هذا المجتمع الفاسد لا يمكن ان يتحسن ، وان الانحطاط لا عمدان بيتوقف ، وانه ليس له الا ان يضحك من كل ذلك .

ولكن طرفة كوفيدو في هذا النوع هي دون شك ﴿ سَاعَةُ

الجميع » (١٦٣٦) ، فقد كان مالكاً عبقريته تماماً حين كتبها ، واستطاع احد النقاد ان يقول انها « وصيته الكبرى». والقسم الاول منها يعرض امامنا جمعاً من الناس على حقيقتهم طوال ساعة : اطباء سارقون ، نبلاء مزيفون ، مخبئو سرقات ، متصابيات ، شعراء غامضون ، وكل هؤلاء يرون اقنعتهم منتزعة ونفوسهم عارية. اما اللهجة فترتفع شيئاً فشيئاً، والعاصفة تصدّع ، وتزاد ضربات السوط شدة في كل لحظة .

وفي القسم الثاني ترك المؤلف جميع هؤلاء الاشخاص الزائفين ليهتم بالعظاء المارين عبر التاريخ: رؤساء جمهورية البندقية وجنوا ، ملوك فرنسا ، ملوك انكاترا ، غليوم دورانج الخ... واثناء مهاجمته الجميع فانه يعرض النظريات الكثيرة الجرأة، وغير المتوقعة في عصره. ويبدو محامياً عن القضية النسائية ، مدافعاً عن الزنوج بتأثر يشوبه الدعاب ، واقتصادياً ، وضد الجمهورية .

وقد قدم البرهان في عدة مواضع على بعد نظر سياسي سبق حكم التساريخ . وفوق كل شيء فقد عرض غنى انشائه : ذلك الأكتال الذي لا يقاومه شيء ، وذلك الايقاع الشيطاني الذي يقمع ويستولي ، والتقاء الكلمات البراقة المتلألئة ، وكل ذلك الغليان الذي تمر به ، باهتزاز ، جميع ملاحن الفكرة .

ان كوفيدو سيشفل دائمًا في آداب بلاده مكاناً في الصف الاول بسبب انشائه وحده . انشاء دماغي يكسب العبارات الصعبة الفهم حياة قوية . وجملة مقتضبة مذكرة لا تحتفظ من

العالم الحارجي بسوى ميزات الكائنات والاشياء. وهي تدهش بفخامتها وحركتها اكثر من اي شيء آخر. والنفس لاهث عنيف، ومفرداته اكثر المفردات تنوعاً. وهو على هذا الصعيد لا يتخلى عن مركزه حتى لغونغورا. وعلمه الواسع اوقعه على تلك النزعة التفكيرية التي هو احد اسيادها. والنزعة التفكيرية بغضها ببعض بطريقة صناعية غير منتظرة، وفق ظروف الكلمات بعضها ببعض بطريقة صناعية غير منتظرة، وفق ظروف الكلمات التي تستدعيها.

وسينبجس من ذلك جديد من التفكير والكتابة يعلن انحطاط العصر الكبير ، واختلال توازن الشكل والاساس . وحتى في الفن ، تلك الاعجوبة الارادية ، فدان الافراط في الزخرف سيقود الى الغريب الشاذ . واكن كل هذا سيمثل بقوة شديدة ذلك العصر المليء بالتضاد، وعدم التلاحم، والتفخيم، والقلق . سيمثل نهاية النهضة التي ستموت قبدل ان تتجدد . وسيكون كوفيدو فيها الكاتب د النموذج ، وما تلك بالمزية الفلمة .

بلتـــازاو خواسيان ( ١٦٠١ – ١٦٥٨ ): انه يذكرنا بكوفيدو ويتممه ، فمؤلفاته منحوتة بجهد وسركزها في طليعة المؤلفات ذات النزعة التفكيرية . وكتابه « البطل » ( ١٦٣٠ ) صورة لرجل مسيحي سام مُثنّل بشخص فرديناند الكاثوليكي . و « الكريتيكون » يضع روحاً عذراء يجملها رجل متوحش

في وجه مدنية منقاة ويلاحظ ردود الفعل عندها. و « لا آغوديزا اي آرت دي انجينو» (١٦٤٨) كتاب في النقد الادبي وهو أكثر مؤلفاته معني اذ تبدو الدقة (آغوديزا) في نظره انها الفن السامي وعلامة العبقرية ، ويقدم لنا كثيراً من الامثلة مع طريقة محاكاتها. وليس الكاتب في رايه الا من كان تفكيرياً وانشائياً (معتنياً بالانشاء) بصيراً معقد الكلام. وهو نفسه كان يستعمل لغة غامضة ذات ايجاز متناه ، وبحث دائم ، وتعقيد خارجي وداخلي يتعب القارى، بشكل مخيف. ان الجال يفيض منه ولكن يجب ان تكتشفه .

ويظهر غراسيات في مؤلفاته النقدية كما في عرضه الاخلاقي في «كريتيكون» كأنه رواقي ذو نظر ثاقب، يعرف الناس جيداً ويحكم عليهم بعطف شفوق. انه يصقل انشاءه الحاد البارع كما لم يصقله احد قبله، وصوره الزاخرة السريعة، ودوراته، ومناقضاته تحمل خاتم اصالة كبيوة. وهو يستحق ان يوضع بعد غونغورا وكوفيدو قاماً بسبب اتقانه الذي يبحث عنه طويلا. وغراسيان معروف جدا في فرنسا وايطالية وانكاترا، وكان شوبنهود يجب مؤلفاته محبة خاصة.

٣ - الادب المسعرحي: ليس بصحيح ان جميع الشعوب
 كان عندها مسرح بالمعنى الدقيق . فالمسرحية يجب ان تعكس
 روح وعواطف وانحر افات مجتمع بكامله، ويجب ان تجد شكلا
 اصيلا متجاوباً مع الميول العامة ، فارضاً نفسه دون جدال .

وقد كان لفرنسا واسبانية هذا الحظ الممتاز بعد الاغريق وروما: المأساة في فرنسا ، والملهاة في اسبانية .

7 - الاصول: ولا يعني هذا ان مسرح الشعوب المعاصرة هو نتاج مباشر لمسرح الشعوب القديمة ، لانه لم يتشبه به في التقنية والمواضيع الا بعد ولادته بوقت طويل ، حيث كان يستمتع بحياة خاصة كنوع ادبي . والمسرحية الحديثة ولدت في الكنائس من الاحتفالات الطقسية ، كما خرج المسرح الكلاسيكي قبلا من الاديان الاغريقية والرومانية . وبعد، الم يكن الطقس المسيحي ، على الغالب ، تمثيلا مؤثراً ، كالقداس مثلاً ، لاحدى المسرحيات التي بلبلت الانسانية ? . . ان هذه الطقوس ، المسرحية بشكلها ، يمتزج فيها التعبير الشعبي المجرد للايمان : من رقصات ايمائية ، وغناء ، وموسيقي . اما العنصر العلماني والدنيوي فقد خيف منه ان يشوش الطقوس الديلية ويفسدها .

وقد انتقل التمثيل ، بشكل تقدمي ، من الجوقة الى صحن الكنيسة ، الى الباب ، الى الساحة العامة ، الى قصور الكبراء، واخيراً الى فناء البيوت . وفي اسبانية ، كما في غيرها، لا يمكن تحديد التواريخ الاكيدة لاصول هذا المسرح، ولكنه سيتطور هنا على صعيد ملائم بفضل قوة العاطفة الدينية ، ومخيلة الشعب الحية ، وفخامة الاحتفالات التقليدية .

٣ - المسرح السابق للعصر الذهبي: ان الشواهد الاولى
 على هذا المسرح هي لأتينية: « المسرحية الطقسية » التي كان

يمثلها رجال الدين داخل المعابد منذ القرن التاسع حتى الشالث عشر ، و « الالعاب المدرسية ، الاكثر حرية في سيرها ، والتي كانت تجري في المدارس .

ان « الاوتو L'auto » مسرحية غامضة ذات فصل واحد، ظهرت فيها اللغة العامية والرومانس اول مرة . و « غوامض الملوك ماج » التي كتبت في القرن الثالث عشر تشهد، في المدة القصيرة التي عرفت بها ، على بعض الفائدة المسرحية .

ورغم بعض المحاولات الوجلة المترددة مثل « تمثيل دلنا سيميانتو دي نوستر سنيور » لغومز منريك ( ١٤١٢ ? - ١٤٩٠ ?..) فان المسرح الاسباني لم يظهر بشكل حقيقي الا مع جوان ديلا أنسينا ( ١٤٦٠ – ١٥٢٩ ) الذي اعتقه وعمه واغناه . فقصائده الرعائية الصغيرة ، وقصيدة « فيلينو » ، وكتاباه « اوتو دلريبيلون » و « لافارسا دي بلاسيدا إي فكتوريانو » هي مؤلفات مسرحية بميزة بمواضيعها ولغتها الشعبية وقد مثلت في جميع القصور .

و « لاسلستينا » المنسوبة الى فوناندو دي روجاس » والمطبوعة اول مرة سنة ١٤٩٩ ، ليست سوى عمل انتقالي بين المسرح والرواية . وهذه الطرفة النثرية في القرن الخامس عشر هي الاولى ، تاريخياً ، بين الروايات اللصوصية ، وهي ، بشكلها الحواري ، الكتاب الاول الذي عالج موضوعاً انسانياً بحتاً بشكل قثيلي .

والماساة – الملهاة «كاليكست وماليبه» تسرد في ستة عشر فصلا في بادى، الامر ، ثم في واحد وعشرين فصلا ، سكاية حب ناشى، لشاب وفتاة تعطف عليها الوسيطة الهرمة «سلستين» التي اشعلت بواسطة احاديثها في قلب الفتاة غراماً حاراً لعاشقها ووضعت في الوقت نفسه تحت وحمتها خادمي كاليكست المذين قتلاها في النهاية بسبب المال ، وحين اراد كاليكست ان يدافع عنهما امام العدالة سقط من البوج الذي ذهب اليه ليؤور حبيبته وقتل . اما ماليبه فأصابها الياس وانتحرت ، وينتهي العمل بمراث سامية حول الحياة والحب . ان واقعية هذه المسرحية ، وحقيقة صفاتها ، وعمومية وإحكام بسيكولوجيتها ، وانشاءها الباوز المدهش ، كل هذا جعلها تمثل على جميع مسارح العالم .

س – الملهاة: ظهرت في نهاية القرن السادس عشر وملأت كل القرن السابع عشر بحياة واسعة زاخرة. وصدت عند سقوط آل هابسبورغ ومجيء آل بوربون ، وقاومت التأثير الفرنسي والانحطاط المسرحي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . اما اليوم فان ملهاة لوب وكالديرون ، المعدلة تعديلًا خفيفاً ، هي المسيطرة عند جيراننا ( الاسبانيين) ، وهي التي تغذي المؤلفين المسرحيين الوطنيين القلائل ، وكذلك المؤلفات التي لا تزال تمب عليها ويح لوب الكبير الشعبية .

ماذا يفهم بكلمة ملهاة Comedia ? أنه تعبير وأسع جداً

يضم جميع انواع المسرحيات سواء كان مفعولهـــا كوميدياً او فاجعاً ، باستثناء المسرحية الدينية او الطقسية المسهاة « اوتو » وانواع آخرى مختلفة كالدعـــابة ، والرواية الموسيقية الصغيرة Vaudeville او « زارزويلا » ، واساطير الجن الميثولوجية .

والملهاة تمثل حادثة تاريخية او خيالية ، ويمكن ان تكون نتيجتها سعيدة او تعسة . وفي الحالة الاخيرة فانها تشبه كثيراً المأساة الملهاة ومسين. فما هي العناصر المأساة الملهاة يستعير من النوع الاول التي تؤلفها ? انها مزيج من المأساة والملهاة يستعير من النوع الاول اشخاصه المشهورين، والاعمال الكبيرة، والرعب والشفقة ، ومن النوع الاخير الموضوع الحاص ، والضحك والممازحات . وقد قال لوب نفسه : « انها عادة اسبانية نجحت في مزج الاشخاص بالانشاء ، معاكسة للفن » .

واسم لوب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالملهاة الاسبانية . ويبدو السه هو الذي ابتدعها ، ونستطيع ان نعتبره اباً للمسرحية الجديدة . وما من شك في ان هناك اناساً غيره قد جهزوا ماهتها ولكنه هذبها وصقلها . ان عناصر العمل المسرحي كانت موجودة ولكنه اكسبها التلاحم وجعل منها كلا متناسقاً .

وكان لوب يعلسم وجوب الاقلاع عن فصل ما هو كوميدي عما هو كوميدي عما هو مأساتي ؟ والطبيعة نفسها تعلمنا الله نجمع بين المرح والصرامة . ان وحدة العمل لا غنى عنها ، ومع ذلك فقد كان لوب يدخل ثنائية مسرة في العمل ، مثل موليير ، وكتابنا

الهزليون لن ينسوا ابدآ ان غراميات الحدم تسير متوازية مع غراميات السادة، على مخطط آخر وبلهجة اخرى ، ولكن وفقاً لمنطق واحد وايقاع واحد . اما وحدة الزمان فلم يهتم بها احد ولم تكن موضوع كلام .

عند وجود المرضوع يقسمه المؤلف الى ثلاثة فصول او ايام. وكانت الملهاة في السابق ذات اربعة فصول ولكن كريستوبال. دي فيرويس ( ١٥٥٠ – ١٦١٠) قد نال، كسرفنتس، شرف انقاصها الى ثلاثة فصول. وهناك نقطة مهمة يجب العمل بها: هي تأجيل بلوغ الفائدة المسرحية . لا يجب لاي سبب استشفاف نتيجة المسرحية ، بل يجب تأخير النهاساية الى منتصف الفصل الاخير على الاقل .

ليوضح المؤلف افكاره نثراً ولكن عليه ان ينتهي شعراً . ان كل ملهاة في القرن السابع عشر هي منظومة ، ونظمها ذو تنوع مرتب . وقد كتب لوب دي فيفا : « ان الشكوى تتوضح في العشاريات ( قصيدة من عشرة ابيات ) ، و «السونه Sonnet » تلائم من ينتظر او يناجي نفسه ، والقصص تتطلب الرومانس ، وكل ما ينتج من الثانيات فهو جميل ، والثلاثيات تصلح للافكار الرزينة، والرباعيات للحب ، ويمكن ان تضاف الليوا للذكار الرزينة، والرباعيات الحب ، ويمكن ان تضاف مؤلف من خمسة ابيات او ستة ، والسيلغا Silva وهي مزيج مر من احد عشر بيتاً وسبعة ابيات . ولكن ما ذكره لوب

هو الشيء الاساسي . اما الذين اتوا بعده ، ونخص منهم بالذكر كالدبرون ، فقد عدلوا هذه المتنوعات .

ما هو حجم هذه المسرحية ? - اربعة دفاتر الفصل، والجميع اثنا عشر دفتراً اي ثمان واربعوث ورقة ؛ هذا هو القياس الصالح . وقد سخر لوب بلطف من المجمعيين حين وجه اليهم هذا الكلام : « نعم ، انا بربري . لتدمغني فرنسا وايطالية بالجهل ، فانا راض . ولكن ماذا استطيع ان افعل ? انني ألمنة ، بهذه التي انهيتها هذا الاسبوع ، اربعمئة وثلاثاً وثمانين ملهاة ، وهي كلها ، ما عدا ستاً منها ، قد افترفت ذنباً عظيماً ضد الفن » .

ولوب ، في اصفى ايام حياته ، يأخذ مؤلفاته المسرحية باعتبار حقير ، ولكنه لم يشعر بنوع من الحنو حيال مسرحياته البربوية الا عندما مالت شمسه. فقد شاهد تقدم المسرح المدهش، وانتشار الكوميديا غير العادي . وفي سنة ١٦٣٧ ، اي قبل موته بثلاث سنُوات ، كتب بشيء من الكبرياء : « ال بده فن الكوميديا مدين في رغم افي ابتعدت عن قواعد تيرانس(١) . Térence ».

وقد قال حقاً . فلوب ، في نهاية القرن السادس عشر ،

٦

<sup>(</sup>١) تيرانس: شاعر هزلي لاتيني ولد في قرطاجة (نحو سنة ١٩٠ – ٩٥ الحموص ٠ وقد قلد المؤلفين الاغريق وميناندر على الحموص ٠ ( المترجم )

تلقى من اسلافه مسرحية مرتبة ترتيباً سيئاً ، من نوع مزيج ، وشكل متردد ، نظمت وفقاً لأهواء المؤلف. وقد اختار هذه المسرحية كما هي لان الجهور الاسباني قد اعتادها وتذوقها ، ولكنه اعطاها الحياة والاتزان . ووسع اطارها بشكل غير عادي وادخل فيه جميع المواقف المسرحية المكنة، مفترفاً من التوراة ، والميشولوجيا ، والتاريخ القديم ، واخبار القرون الوسطى ، والاساطير ، والروايات ، والحوادث المعاصرة ، والحياة الاسبانية في القرن السابع عشر .

وفضلا عن ذلك فقد خلق نماذج ، وجعل لكل نوع اجتماعي لغة وسيراً يلائمانه ، ورسم بعض الصفات من هناك . واخيراً نظام استعبال جميع ايقاعات الشعر الوطني . هذا هو عمله ، ومهما كان امر هذا العمل فانه كاف تماماً لبناء مجده .

ع - المؤلفون السابقون للوب دي فيغا: مـــا هي اسماء
 المؤلفين الذين خلقوا وشهروا الملهاة والذين بجب ان لا نتركهم
 منزوين في ظل لوب الكبير ?

ان لوب دلمنا على المؤلف المسرحي الشعبي الحقيقي أذ قال: « يبدأ تاريخ الملهاة من رويدا Rueda الذي سمع به كثير من الماس الذن لا يزالون احياء. »

والكوميديات الاربع التي نعرفها له لا تساوي هذا الجهد، والكنها دشنت مسرحاً وطنياً حقيقياً. اما مسرحياته الصغيرة،

و اكثرها شهرة هي « الزيتونة » ، فانها مسلية صادقة ، ذات نبرة لذيذة ، وانشاؤها انشاء معلم .

وقبل رويدا ، في الثلث الاول من القرن السادس عشر ، فائ تورس نهارو ( مات سنة ١٥٣١ ) قد نشر مؤلفات المسرحية بعنوان « بروبالاديا »، وهي ست كوميديات مسبوقة بتمهيد هو تمثيل تاريخي علمي وحقيقي لهذا النوع كما يمكن ان يفهم في عصره . وكان تأثيره كبيراً على الكتئاب المعاصرين . والبورتغالي جيل فيسانت ( ١٥٣٦ – نحو ١٦٤٩ ) شاعر كبير بلغتي شبه الجزيرة ، وقد ثقف المسرحين السحاستيلي واللوزيتاني معاً . و « ثالوثه ذو المراكب الثلاثة » ( الجحيم والمطهر والجنة ) نجح في احياء المواضيع الرمزية البحتة على المسرح ، بغنائية مؤثرة ، وفي مسرحيتيه الفروسيتين « اماديس دي غولا » و « دون دواردوس » ، وفي دعاباته ، يجري الشريان الشعى الاكثر كياسة وحياة . ومع ان مسرحياته

جوان ديلاكيفا (١٥٥٠ – بعد ١٦٠٩) ، هو فنان غير كامل ، وغير مبدع ايضاً حين يشير بنقل الحوادث ذات الصبغة الوطنية الى المسرح ، ويتنكر لوحدات ارسطو(١). وكان احد الاوائل الذين اغترفوا عن سعة من كنز الرومانسيرو الذي لم يس بعد تقريباً.

مثلت في بلاط الدورتغال ، فانها تسحر بنبراتها وصفاتها .

<sup>(</sup>١) وحدات الزمان والمكان والعمل . ( المترجم )

وسرفنتس، سيد الرواية غير منازع، غامر ايضاً في المسوح. وقال لذا هو نفسه انه كتب من عشرين الى ثلاثين مسرحية . ولن نذكر منها الا اثنتين طبعت اسنة ١٧٨٤ : « التواتو دي ارجل » ، وهي صورة ملونة لحيساة الاسرى في الجزائر » و « لانومانسيا » التي نجد فيها تعبيراً محموماً عن النزعة الوطنية عولج بكبريا و فاجعة عز نظيرها .

والفالنسي غيلن دي كاسترو ( ١٥٦٩ – ١٦٣١ ) يستحق. ان يحيا بمسرحيتيه عن شباب السيد وماتره . و « لاس موسيدادس دل سيد » هي مختارات مسرحية من تقليد شعبي قلد فيه لوب افضل تقليد . ولا نجهل ما فعل كورناي حين اختارها بدوره .

• لوب هي فيغا ( ١٥٦٢ - ١٦٣٥ ) : ولد « اعجوبة الطبيعة » هذا في مدريد سنة ١٥٦٢ . وكانت حياته مزيجاً مدهشاً من المغامرات الروائية ، والعواطف العنيفة ، والفشائل البورجوازية ، وكطفل ناضج فقد بدأ الكتابة في العاشرة ، ثم تعرض لبعض المغامرات الغرامية ، وقام ، ككانب ، باعمال لا تصدق وتابع ذلك حتى نهاية حياته ، وكان متطوعاً على ظهر و الارمادا التي لا تنعلب » ، ونجا من الفاجعة ، واصبح اميناً للسر عند بعض السادة الهكبار ، وتزوج وترمل عدة مرات ، لسر عند بعض السادة الهكبار ، وتزوج وترمل عدة مرات ، وتيزت حياته بثلاث مراحل من الحب: حبه في شبابه لاليونور المثلة الهزلية التي سيجعل منها بطلته « دوروتيا » »

وميكائيلا دي لوجان زوجته وهو في ريعان العمر، وقد انجب منها سبعة اولاه؛ واخيرًآ مرتادي نيفارس، وهو الحب الكبير الفاجع في نهاية حياته .

ولوجوده ناحية بديعة ومؤلمة معاً. فانه وقد رزح تحت وطيأة اكثر التصرفات جنوناً لم يخفف من زيارة المرضى في المستشفيات ، وقد جلد نفسه في زنزانته ، وتألم بعبق من حظ اولاده السيء : فأحدهم مات في ريعان شبابه ، والآخر هرب وراء المغامرة في اللحظة التي اقترب فيها الشاعر من الكنيسة ليتلقى الاوامر المقدسة سنة ١٦٦٤ ؟ وكان عمره يومذاك اثنتين سنة .

وشعر في شيخوخته أن الجمهور قد أهمله مظهراً استياءه من مؤلفاته الاخيرة ، ومات بعد مرض قصير سنة ١٦٣٥ ، وكانت جنازته جنازة ملك .

ومؤلف انه كثيرة . وكتاباته غير المسرحية تضم واحداً وعشرين كتاباً في جميع انواع الشعر ، وبعض الاقاميص الصغيرة من الشعر الملحمي والتعليمي ، وبكلمة واحدة ، جميع الغنائيات .

وقد اعترف قبل موته انه كتب الفاً وثماغئة ملهاة واربعمئة د اوتو » دينية . ونعرف له اليوم ثلاثاً واربعين من هذه ومئة وستاً وثلاثين من تلك . وعالمه المسرحي يستمد مواضيعه من جميع الجهات: التوراة والميثولوجيا ، حياة القديسين والتاريخ القديم ، اخبار واساطير القرون الوسطى ، اقاصيص الايطاليين ، الحوادث المعاصرة ، الحياة الاسبانية في زمنه ، وكل هذا موجود عنده . وتشمل مسرحياته التاريخية جميع العصور ، ولنذكر اكثرها شهرة: فيانتوفيجونا ، الميجر الكالد إلواي ، بريبانزا او الكمندادور دي اوكانيا ، الكاباليرو دي اولميدو . انها مسرحيات ريفية تزدهر فيها حياة الريف التي يستطيع لوب ان يجد لها لهجات لا تنسى ماذي بالفتنة والمتعة .

وكوميدياته عن القديسين كثيرة ولكنها لا تبلغ مستوى كوميديات تيرسو دي مولينـــا او كالديرون . بيد انها تشع بشعر فرنسيسكاني كثير .

ومسرحياته الروائية او كوميديات الاخلاق والمسادات كثيرة: الماجيستر لوكاس، صنارة فنيس، ابنة الابريق، جرأة بيليز. والاخيرة منها تاريخيًا تنم عن قريحة نشيطة متوثبة تسبح في اشمار تدير الرأس.

والحب على انواعه موصوف فيها: الفسق ، الحب ايام الشياب ، الحب الفساجع ، الغيرة ، الى جانب عاطفة الشرف وعاطفة المتدين الحي الشفوق ، وقد استشف في « فيانتو فيجونا به صعد العواطف الجماعة .

انه شاعر العالم الذي يعيش فيه ، يعني اسبانيته . وقد مثلها

بكاملها . وتظهر لنا مخيلته اللون والاهتزاز بشكل لغة زاخرة متعجلة . وكان مسرحه الحاذق مجدداً بتمثيله جميع المواضيع المسرحية، وقد اخضع هذا المسرح الى انسجام علمي ريفي معاً، وما من شك في ان العمق يعوزه ، وكذلك الرنين الانساني الواسع . ولكن مهما كان الامر فهو صورة بديعة لعصر وبلاد.

٣ - معاصرو لوب : غبريال تيليز Téllez المعروف باسم تيرسو دي موليذا (ولد في مدريد نحو سنة ١٥٨٣ ومات في سوريا Soria سنة ١٦٤٨) وهو يشكل مع كالديرون ولوب (الثالوث المبجل ، المسرحي للمصر الذهبي ، وهناك من يجعله مساوياً لعملاقي المسرح ، ولكنه في جميع الاحوال قريب منهما بعدد مؤلفاته وميزاتها ، وهذا الراهب ، الذي شغل اكبر مركز في نظام رهبنته دون ان تكون له علاقة كبيرة مع عصره ولا مع معاصريه ، قضى كل حياته من دير الى دير دون ان يترك اثراً في اية مدينة سكنها ، وكتاباته وحدها هي التي تجهزنا بالمعلومات عن شخصيته .

وكان مؤلفاً مخصباً لانه اعترف بكتابة ثلاثمئة كوميديا في اربع عشرة سنة . وتأثير لوب عليه لا مجتاج الى برهان ، وقد اعلن تيرسو انه تلميذه المعترف بفضله .

ومع ذلك فان مسرحه يتخطى مسرح معلمه من الناحية النفسية ودوس الطباع. فهو ملاحظ ممتاز للكائنات البشرية ،

وعلى الخصوص النساء اللواتي مجتللن المكان الاول في مؤلفاته . وكان هذا الكاهن ينظر اليهن بعين بصيرة وبدون تساهل ، حيث يبدو المعرّف على الغالب تحت ثوب المؤلف المسرحي . وقد ابوز بنقش ظاهر محبب بطلات «لابويدانسيا» في «اليجر». وهي لوحة شائقة للمعارك الداخلية التي اقلقت حكم فرديناند الرابع ، وكذلك بطلات « لاغللبغا ماري هرناندز » .

وهو هجّاء لا يرحم ولا يلين ولا يساير ذوق المتفرجين ، فقد كتب ليصلح العيوب ويجلدها . ونرى هذا الكاهن احياناً يصف الاحابيل الفرامية التي ينصبها الجنس الضعيف لضعف الرجال. ومن عناوين مجده انه كان اول من وضع على المسرح، في « البورلادور الاشبيلي » ، النموذج المسرحي لدون جوان وجعل منه مخلوقاً قوياً يضارع اكبر الميزات المسرحية . وقد ظهر دون جوان بغضله عند المسرحين العالمين . وهو ليس شخصاً مأساتياً ولكنه انفجار وصورة لا تدرك المرغبة الابدية.

ويمكن ان نتذوق في « البورلادور » كل المرارة النوعية لهذه المؤلفات المسرحية والتي تفلتت فجأة من اختلاط المادة ، ببساطتهـ العظيمة والتي لا تعرض مطلقاً اصطدام اشخاص فرديين .

ايضاً كتاب « الهالك بسبب عدم الايمان » وهو اعظم كتاب في المسرحيات الدينية التي كتبت في اسبانية وعمل مسرحي حاذق يضع على المسرح مشكلة اللاهوتيين الرهيبة: اختيار الجحد السياوي الالهي الازلي المحكن وجوده مع الحرية والجدارات الشخصية . وقد كتب ميناندز اي بيلايو : « انها المسرحية الاولى عندنا التي يمكن ان توضع فوق مسرحيات شكسبير » .

اما الطرف فكثيرة بين كوميدياته الاخريات ، ومنها : الحجول في القصر ، دون جيل دي لاس كالزاس فردس .

وبعد، فاذا كان مسرح لوب هو مسرح وضعيات، فبامكاننا ان نقول ان مسرح تيرسو هو مسرح اشخاص وفكر .

اما رويز دي آلاركون ، ومونتالفان ، وفرنسيسكو دي روجاس (الذي يجب ان لا نخلط بينه وبين مؤلف «سلستين») وموريتو هم مؤلفون دون اهلية ويجب ان يذكروا بعد تيرسو ولوب .

آلاركون (١٥٨٠ – ١٦٣٩): لا تعوزه القوة المسرحية في مسرحيته « حائك سيفوينا » او في « غانار اميفوس »، ولا المرح الجذاب في « لافرداد سوسبيخوذا » التي استقى منها كورناي مسرحيته « الكذوب » . وقد تطور هذا النوع معه متجها نحو ملهاة الطباع . وانشاؤه المتقن جعل منه كاتباً يقدره الذوق المعاصر على الحصوص .

مونتالفان ( ١٦٠٢ – ١٦٣٨ ) : تلميذ لوب المفضل وقد كتب له سيرته ، ركتب ستين مسرحية ، منها « عشيقات ترويل » ، وهي موضوع تقليدي نالت نجاحاً مدهشاً .

فونسيسكو دي روجاس زوريللا ( ١٦٠٧ – ١٦٦٠): كان مهتماً بان ينقل الى المسرح اعظم الخطوط المميزة الثقافة عصره. وهو مؤلف « مـا من احد سوى الملك » ، وهي مسرحية تمبعد الامانة الفروسية ، ولا يزال تمثيلها يثير الحماسة في صدور اسبانبي اليوم .

موريتو ( ١٦١٨ – ١٦٥٧ ): هو اكثر المؤلفيين المسرحيين انزاناً في زمنه ، وكان على الغالب يقلد من سبقه ولكن ليفضلهم ، وهو يمثل صاحب الصنعة الذي يعرف تماماً جميع عناصر فنه ويستخرج منها الافضل ، اما اعظم كوميدياته فهي والدسدن كون إلدسدن التي تعلم ان التظاهر باللامبالاة يهيج الحب. وقد رسم صورة مضحكة للمعجب بنفسه في واللندو يهيج الحب. وقد رسم صورة مضحكة للمعجب بنفسه في واللندو وتصوير العواطف الانسانية ، وقد كتب احد الاسبان : واذا كان الكارون هو باوتنا notre Plante فان موريتو هو توالسنا موريتو هو مورانسنا notre Terence » .

<sup>(</sup>١) بلوت : شاعر لانيني هزلي ولد في اومبري (نحو سنة ٤٥٢ - ١٨٠ قبل المسيح ) ، اما تبرانس فقد اشرنا اليه في غير موضع من هذا الكتاب ،
( المترجم )

الديرون: بدرو كالديرون ديـــلا باركا ( ١٦٠٠ - ١٦٨٨): كان منذ موت لوب حق نهاية القرن السابع عشر سيدا للمسرح الاسباني. ويجب وضعه فوق الجميع الى جانب « وحيد العصر(١١) » الذي جاء على اثره .

ولد مع القرن في مدريد . واصبح جندياً في ايطالية والفلاندر، ودخل في سلك الرهبان عند بلوغه الواحدة والخسين واصبح كاهناً فخرياً للملك فيليب الرابع . ومات مثقلًا بالسنين واختفى معه الدور الادبي المثألق في العصر الذهبي . وحتب ما يناهز السبعين و اوتو » دينية ، وهو نوع لم يجاره احد فيه ، ومئة واحدى عشرة كوميدية . ورغم اننا لا نزال بعيدين عن فيضان لوب الذي يشبه السيل فان كل نوع عالجه هذا موجود غيد ذاك . ان كالديرون لم يضف شيئاً ولم يبتدع شيئاً بل رفع، بيساطة ، الى اعلى درجة من الاتقان نوعاً ادبياً قد انطفائه .

وحمل الى المسرح مواضيع عاطفية كبيرة لاسباني عصره: الاخلاص للملك؛ الشرف الشخصي المرتكز ليس على سلوك كل فرد بل على حشمة نساء العائلات وامانتهن؛ الايمان الكاثوليكي المطلق؛ روح الفروسية . ومسرح كالديرون ، اكثر من اي مسرح آخر، يمكن ان يبدو اصطلاحياً لمتفرجي زمننا، ولكن الفن المسرحي لم يكن قط اكثر حقيقة واكثر بيطنية .

<sup>(</sup>۱) المقصود به لوب دي نيغا .

وكان الاتجاه عند كالديرون محصوراً بالصنعة المسرحية التي تقلقه ، ولكن مسرحه سام بسبب الروح التي يشرحها ، روح المؤلف وروح العصر . وليس له من يجساريه في صدق بعض تمثيلات المأساة ، وبالقطع الفنائية البديعة التي كان هذا المسرح مليثاً بها . انه لم يضع كثيراً من مسرحيات المآسي الكبيرة بل مشاهد جملة ملأى بخطوط ساطعة هي تمارين ادبية فاخرة .

والافكار الصافية تتعارض عنده مع الجرأة المدهشة ، ولهذا السبب استطاع ان يثقف بشكل لا مثيل له ذلك النوع الحاص الغريب « للاوتو الدينية » .

وهذه المسرحيات ذات الفصل الواحد، والتي كان موضوعها الوحيد هو تمجيد الوجيود الحقيقي المرب في الذبيحة الالهية، كانت تمثّل بفخامة على مفارق المدن الاسبانية الحكيرى في يوم عيد الرب. وابدى كالديرون فيها مخيلة فريدة. ويوجد بين هذه المؤلفات طرف المسرحية الطقسية التي كان اكثرها تألقاً: الدفينو اورفيو، لافيدا إسيانو (التي منحه موضوعها افضل ملهاة له)، المسرح العالمي الكبير، لاسينادل راي بلتازوار.

واذا كان لاينازعه احد في هذا النوع فانه اقتسم مع لوب صولجان ملهاة الاخلاق المسهاة «كابا إي اسبادا » . واللوحات التي رسمها اللحياة في عصره متنوعة حية ، وتصويرية ملأى بالحركة . وقد وصف المجتمسع الذي يعيش فيه باشراق وتلوين لا مثيل لهما .

وتفترف مسرحياته التاريخية من المصادر الاكثر تنوعاً ، حيث الخضع هذه المصادر الفائدة المسرحية ، على انه كان يتأفف في غالب الاحيان من التاريخ . واجمل هذه المسرحيات هي دون شك « المكالد دي زلاميا » التي عالج لوب موضوعها قبلًا. ويبدو فيها بطله الفلاح بدرو كريسبو الذي يجد بشكل اختاذ تلك البساطة الكاستيلية النبيلة التي يبهت امامها اكثر الكبرياه صلابة .

ولكن عاطفة الشرف هي النابض المسرحي الذي اكسبه اعظم نبراته تأثيراً ، ووطبيب صاحب الشرف، الاهانة السرية، الانتقام السري، رسام عديم الشرف ، مسرحيات تشرح بجمية ضارية تلك العاطفة الاسبانية الاساسية التي كان كاتبنا بمجدها الخلص .

وتفوشه في المسرحية الدينية اكسبه لقب « شاعر السماء » . وهناك ثلاث من طرفه المسرحية تعطي فكرة صحيحة عن المسرحية اللاهوتية وهي « الحياة حلم ، الساحر المدهش ، التعبد على الصليب » .

ف « الحياة حلم » ذات شهرة عالمية تشرح الفكرة القائلة ان رجل الطبيعة هو نوع من الحيوان المتوحش الذي لا ينتصر على غرائزه الحشنة الا بالعقل المرتكز على الايمان. وكل شي، وهمي وكذب من ناحية العقل وليس هنـــاك من حقيقة الا في العالم السرمدي .

و و الساحر المدهش » تبتدىء مثل وفوست» وتنتهي مثل « بولييكت » (١) . وتمتزج فيها كثافة الفكرة بتألق الانشاء ، والحمية الشعبية المضافة اليها تضفي على هذا الكتاب العجيب بوقشة علمية وبوبوية مما يجعل له مكاناً على حدة .

و (التعبد على الصليب ، دعاها بعضهم «طرفة الفن المسيمي» والبعض الآخر « تحدياً للعقل والصواب » . وفي هذه المؤلفات كلها يتحد عمق الفكرة بمحركات العواطف الاعظم تأثيراً .

واذاكان لوب دي فيفا يجسد عبقرية الامة فان كالديرون يوضح عبقرية عصر. انه الاسباني القح حتى نخاعه الشوكي، ولكنه اسباني عصره ، القرن السابغ عشر . وما من شك في انه اكبر شاعر اسباني اتجه نحو الشكل المسرحي . وكانت شعبيته داخل الحدود وخارجها عظيمة منتشرة ، وكان شاعرا دينيا ووطنيا عظيماً كيتف الملهاة وفقاً لعبقريته الحاصة واعاد اليها صوت العظمة والعاطفة الحارة التي لم يبلغها لوب .

۸ - مصیر الملهاة وقیمتها: یبدو رغم الاسماء الساحرة لبعض الحکتاب الکبار ان الملهاة قد فقدت اهمیتها منذ أدخلت في اطار الآداب العامة. والکومیدیا ، فی عصر تألقها الکمیو، لم تُقبل او تُقلد کاکانت المأساة الفرنسیة طوال قرن، ولم یکن ثیری فیها سوی مجموعة معلومات عن الوضعیات ،

<sup>(</sup>١) فوست رواية لفوته وبوليبكت مسرحية لكورناي . ( المترجم )

و مخزت كبير للحيل والالعاب المسرحية يستسهل التموين منه زمناً طويلاً . وقد كان هذا لان المسرحية الاسبانية هي شعبية في اساسها ، وقد فشهمت وكتبت لترضي فضول وعواطف الامة الاسبانية دون تمييز بين الطبقات ، وهي لا تطلب من المتفرج اية تهيئة خاصة او ثقافة مهذبة ، ولا توحي سوى التصفيق للمتفرجين الجهلة .

واذا لم يكن هناك جهور متعلم فلا يمكن ان تحتوي على درس معمق في الطبائع والعواطف، وليس هناك من تأليف او انشاء. وحين تتعرى ملهاة القرن السابع عشر من صفات الشكل المسالمة فلا يمكن ان تبقى حية . ان فقدان تحليل حركات النفس ، وضعف التأليف ، واستعمال منظوم غنائي اكثر بما هو مسرحي ، هو ما ننعاه عليها .

ومن ناحية اخرى فان عيوب الارتجال كانت شؤماً عليها ، واخيراً فقد كان كتاب الملهاة اناس ارضهم وطبقتهم وزمنهم .

ومع كل هذا فان الملهاة قيمة وثيقة تاريخية لانها رسمت لنا الحياة الاسبانية في جميع مظاهرها في عصر ظهرت فيه الاصالة الاكثر قوة. وفضلًا عن ذلك فانها اغنت كنز الادب المسرحي بان القت في سوقه تلك الكتلة الضخمة من المواضيع والمواقف التي نهبها الكثيرون واثروا على حسابها.

## الفصل الخامس

## القون الثامن عشس

اف هذا العصر العاري من الجحد ، والذي يمتد منذ وفاة كالديرون سنة ١٦٨١ حتى مجيء الرومنطيقية ، يعوزه الكتّاب الكبار ولكنه انتج ارتفاعاً محسوساً في مستوى الثقافة الوسط.

وفيه عنصر خصب: هو التأثير الفرنسي الذي يشرحه وبوضعه تسنم السلالة البوربونية أريكة العرش. وهذا التأثير يعني دجوع اسبانية الى المجاري الروحية العالمية الكبرى: ايطالية التي لم ينقطع التبادل معها ابدا ، وانكاترا لاول مرة . اما الحواجز التي كانت تعزل البلاد فقد ازيلت ، والافكار والكتب ، والمؤلفات في الحارج قد ظهرت في شبه الجزيرة وانتشرت هناك بفضل المهاجرين . ولم تستطع جهود الجامعات الرتيبة والاكليروس والشعب المحراض على التعصب ان تفعل شيئاً ضد

هذه التيارات الجديدة . وسيزداد هذا التقارب قوة في القرنين الآتيين اللذين سيذيبان العنصر الاسباني في البلبلات الكبرى وامجاك العالم الفكري .

انه عصر ثوري سيعود الى اتباع الطريق التي أهملت في بدء القرف السادس عشر الوصول الى عزلة ذات كبرياء تقود في النهاية الى الانحطاط. وهو دور نقد ونضال روحي تنضج أثناءه ثقافة جديدة . وكتبّابه يشر تحون ضعفهم ، ويعرفون قلة عددهم ، ويقررون ميزانية اخطائهم الكبيرة الماضية . وبعد زمن من الجدل الاسلوبي الذي يمثله الراهب البنديكتي فيغو زمن من الجدل الاسلوبي الذي يمثله الراهب البنديكتي فيغو الدولي الذي لا بد منه لئلا تموت .

وقد ظهر التطور نفسه على الصعيد الحكومي . فان فيليب الحامس حميل الى مدريد جو فرساي ، واسس الاكاديميات الملكية تقليداً لباريس . ولكن لم يستطع هو ومن جاء بعده ان يفرضا اية نهضة في النفوس او في الطبسائع والعادات . وقد اسرع الانحطاط حينا أتى ملك الهي يريد ان يوفع بلاده الى مستوى بلدان اوروبا الاخرى: هو شارل الثالث . وكان هذا الهاهمل يمثل في السياسة والادارة ذلك التقويم للمعنى التاريخي الذي مهدته النزعة المناهضة للاصلاح .

العلماء والنقاد: منهم اينياسيودي لوزان ، وهو دبلوماسي وعالم ، كتب «الفن الشعري» مستهدفاً اخضاع الشعر الاسباني

للقواعد المتبعة في « الامم المثقفة » ، وقد تأثو كثيراً بواضعي القواعد الايطاليين والكلاسيكيين الفرنسيين. ويعتقد ان الشعر يجب ان يكون له هدف اخلاقي تعليمي . وقد آثار كتابه نقداً عموماً واثر تأثيراً موفقاً على الذوق السيء المسيطر . وكان يتكلم يدعمه في هذا النضال جورج بيتيلاس الهجاء الذي كان يتكلم بلغة العقل .

ولكن احد الوجوه الكبيرة في هذا القرن الباهت هو وجه جيرونيمو فيخو اي مونتينغرو (١٣٧٦ - ١٣٧١) الذي كان عيل روح النقد غييلا اساسياً . وهو ذو معارف واسعة، ورجل التحليل والفحص الحر تشكيل مذهبه العقدلي بفضـــل قراءته مؤلفات ايراسم ''Irasme وبايل وفونتينل Fontenelle . وحارب في مؤلفاته الحرافات الشعبية والاعتقاد السهل بالمعجزات وعواطف الوطنية الزائفة . وكان دقيقاً في ملاحظاته ، متطلباً البرهان ، محاولاً ان ينقدل الى ابجدائه الاسلوب العصري في السدق العلمي الموضوعي . ولا نجد عند فيخو تأثيرات عميقة في الهن بل استقصاء يقطاً لمعارف عصره مع نظرات شخصية تتخطى في بعض الاحيان هذه المعارف بشكل عجيب ، وكانت رغبته في المعرفة موسوعية : فلسفة ، رياضيات ، تاريخ ، سياسة ،

<sup>(</sup>١) ايراسم : عالم هولندي وكاتب وفيلسوف ولد في روتردام سنة ١٤٦٧ ومات في بال ٣٦ ه ١ وكان احد كبار الانسانيين في عصر النهضة . وقد استحق للب « فولتير اللاتيني » بسبب انشائه وروحه . ( المترجم )

بيولوجيا ، ادب. وقد جمعت محاولاته الكثيرة في كتابه ه تياترو كريتيكو » و «كارتاس اريديتاس ». ومع ان هذه المحاولات قد بطل مفعولها فانها غثل جهد آضخماً ، في انشاء واضح سهل يؤخر بالنزعة الغاليسية وتركيب الكلام المستعمل في غاليسيا مسقط رأسه .

ويأتي بعده فواي مارتان سارميانتو ( ١٦٩٥ – ١٧٧٠) وهو راهب بنديكتي مثله تخصص في دراسة علم النبات واستحق اعظم مديح من لينه (١ Linné) وكتب « مذكرات عن تاريخ الشعر والشعراء الاسبان » عرض فيها مفهوماً جديداً للاسلوب التاريخي وشرح التأثير الايطالي – الفرنسي في الادب الوطني .

واليسوعي ج . فونسيسكو دي ايسلا (١٧٠٣ – ١٧٨١) تعرض لتطهير فن الفصاحة الديني في كتاب ملي، بالدعابة : « تاريخ الواعظ الشهير فراي جيرونديو دي كامبازاس » ولا يزال هذا الكتاب يقرأ بلذة. وترجم الى الاسبانية مؤلفات جيل بلاس ليزاج ليعيد الى بلاده مغامرات يزعم انها سرقت منها .

ومن الطبيعي ، في هذا القرن ذي الشعر القليل ، ان نجــد كتتَّاباً للاسطورة الشعرية Fable فكتب فليكس مـــاريا دي

<sup>(</sup>۱) لينه : عالم طبيعي سويدي ولد في ريشولت ( ۱۷۰۷ – ۱۷۷۸) وهو ممروف على الخصوص باعماله في علم النبات اذ صنف النبساتات وجملها اربعة وعشرين طنفاً مستنداً بذلك الى عدد سداة نسيجها وترتيبها . ( المترجم )

سامانييغو ( ١٧٤٥ – ١٨٠١ ) اساطير شعرية اخلاقية عديدة تقليدا لفيدر ولافونتين. اما تومياس دي ايريارت اي اوروبيزا (١٧٥٠ – ١٧٩١) فقد ترجم موليير وفولتير ونظم قصيدة طويلة في الموسيقى . و « اساطيره الادبية ، التي تقاضي العيوب الفنية وفقاً لقانون بوالو ذات سخرية وحيوية بديمة تخبى، تحتيا ما يضق به ذوق المؤلف .

وهناك كاتب واحد يمكن وضعه على صعيد فيخو نفسه ويعتبر الروح الاكثر سموا في عصره، هو غاسبار هلخور دي جوفيللانوس ( ١٧٤٤ – ١٨١١ ) ، وليس هناك شاعر يعادله في زمنه او من يجمع الى هذه المواهب الحس السياسي والحس العملي اكثر منه . وقد تقلب في حالات كثيرة : حاكم في اشبيلية ، فقد حظوته مع كاباروس سنة ١٧٨٩ ، اصبح وزيرا معه ، سبجن في ميورقة طوال سبسم سنوات ( ١٨٠١ – المعمد معه ، سبجن في ميورقة طوال سبسم سنوات ( ١٨٠١ – المعمد المعمد ، ومات بيناكان هاربا امام الفرنسيين المنتصرين .

كان و ابو الوطن ، هذا رجل دولة ، واقتصادياً ، واديباً يشتع بوعي وموهبة نادرين . و وتقريره حول قانون الاراضي ، خطط عميق للاصلاح لو طبق لجنب البلاد ثورة . و نثره الانيق الواضح يحتفظ دائماً بذكرى دور الخطابة المستعار من النظام الكلاسيكي . واشعاره ذات اناقة صافية ، باردة قليلاً ومتكافة ، يشتم منها ذكرى مدرسة سلمنكة الشعرية التي رفع عادها فراي

لويس دي ليون. وهناك اثنان من مؤلفاته المسرحية يستحقان اللتنويه : مأساة « البيلايو » وملهاة « الديلنكوانت هونوادو »، اذكان لهما حظ من النجاح .

المسرح: ليس الفن المسرحي في هذا العصر سوى انعكاس المين للثقافة الاوروبية يومذاك . فهناك ترجمات فرنسية بمتازة تفرض على الجميع قاعدة الوحدات الثلاث. وغارسيا ديلا هويرتا نفسه الذي هساجم كورناي وراسين بقساوة لم ينج من هذا التأثير . وقد نال في ايام شادل الثالث نجاحاً عظيماً بمسرحيته « واشيل » التي تمزج النبرة البطولية لمسرحيات لوب وكالديرون بمتاعب قواعدنا الكلاسيكية .

ومع ذلك فقد بهت اسمه الى جانب سلالة الموراتانيين. وكان فيقولاوس فرناندن دي موراتان الاب ( ١٧٣٧ – ١٧٨٠ ) العدو البارز للمسرح الوطني والمدافع الضاري عن الفن المسرحي الفرنسي . ومأساته « هورميزاندا » لم تستطع ان تدعم نظرياته ولكنه لايزال حياً في افكار الناس بفضل قصيدته البديعة « لافياستا دي توروس في مدريد » .

وولده لياندوو فرناندز دي موراتان (١٧٦٠ – ١٨٢٨) هو مع وامون ديلاكووز اشهر بمثل لمسرح القرث الشامن عشر. كان تلميذا لجوهري في طفولته، ثم نال بعد ذلك مركزاً هاماً ، مركز مترجم رسمي ، واصبح مديراً للمسارح في بلاط

جوزيف بونابرت ، ثم تبعه الى المنفى ، واستقر في بوردو اولاً<sup>.</sup> ثم في باريس حيث مات .

وموراتان هو النموذج الكامل « للمتفرنس » ومؤلفساته المسرحية تأخذ الوحدات الثلاث بعين الاعتبسار ولحكنها مع ذلك تشهد ، في محافظتها الحكيمة ، على اصالة تشدها الى حمية الكوميديا التقليدية . وافضل مؤلفاته ، « استجابة الفتيات » ، لوحة اخلاقية لاذعة تعالج بهسارة ، وبانشاء نشيط خبيث ، موضوع الزواج الغرامي وشدة سلطة الاهل. و « لاموجيفاتا» صورة للعبادة الزائفة ، وهي ذات لهجة اكثر خشونة ، وقيمة اجتاعية كبيرة. و « الكوميديا النيفا » او « القهوة » التي تنقد الطبائع الادبية هي رغم نجاحها صورة مشوهة دون نعومة كبيرة. وقد ترك موراتان ترجمين كاملتين « لمدرسة الازواج » وعرف شكسيير ايضاً .

ولكن تصرفاته الانيقة لم تجعله يحصل من الجمهور على النجاح الضخم الذي كان من نصيب المدريدي وامون ديلاكروز ( ١٧٣١ – ١٧٩٤ ) اكبر مسل للجمهور في زمنسه والمشهور بمشاهده العديدة الخارجة من قلم رشيق خصب. ان شعب مدريد القديمة بكامله يعيش في هذه المسرحيسات الصغيرة المنبثقة عن « بازوس » لوب ورويدا ووسائل العصر الذهبي . وقد شرح المؤلف ذلك حين قال : « ان اولئك الذين شاهدوا رقصات جميع الطبقات الاجتاعية ، والذين ينقطعون الى الزيارات بدافع

البطالة والعيوب والاحتفالات، والذين رأوا راسترو في الصباح وبرادو القديم في المساء، يستطيعون القول اذا كانت هذه نسخا مميا رأت اعينهم وسمعت آذانهم ام لا، او اذا كانت هذه اللوحات لا تمثل تاريخ عصرنا. » اما اشخاصه فهم إيضاً نماذج غويا Goya).

انها تمثل ابتسامة في نهاية العصر الذي شاهد انهيار مجتمع وقيام نظام جديد في وسط اهوال الحرب الاجنبية والمعارك الاهلية .

## الفصل السادس

## الغرن التاسع عشس

ا ــ اتجاهاته: هذا القرن الثوري الذي لم تنتصر الثورة فيه يمثل لاسبانية ، التي تبحث عن نفسها ولم تجدهـــا ، محاولة انضام الى التيارات العالمية ، سواء كان في السياسة او في الادب .

وتحتم انحطاط البلاد من خلال الف معركة عقيمة تخطت هذا القرن: حرب الاستقلال ، الحرب الكارلية (١٠٠٠ مياع المستعمرات الاميركية ، وحروب السلالات المالكة . ومع ذلك فان اسبانية التي تعبت من رؤية نفسها على الهامش حاولت الاتصال روحياً ببقية اوروبا ، ولم تكن بالمهمة السهلة . فقد

<sup>(</sup>١) الكارلية : نسبة الى الدون كارلوس (١٨٣٣) وحفيده (١٨٧٣ --١٨٧٤) . ( المترجم )

ظلت الاحزاب طوال القرن تضع الدساتير وتنقضها ، الى ان تأسس حكم دستوري على النسق الاوروبي ، بمجلسيه ، وكذلك التصويت العام ، واحزاب تتناوب الحكم .

وفي الادب ، فان ردود الفعل التي أوحظت سابقاً عادت الى الظهور ، واجتازت النزعتان الرومنطيقية والطبيعية الحدود حيث وجدتا فيا وراء البيرنه مجادي مماثلة اعطتهما قوة فريدة ولوناً اسبانياً قوياً .

والرومنطيقية المجلوبة وجدت نفسها حالًا على اتفاق مع روح البلاد. والاهمية الجديدة التي نالتها الطبقات الوسطى ، والانحطاط الاقتصادي والاجتاعي للارستقر اطية ، وعاطفة الشعب المفرطة ، الملكية اكثر من الملك والكائوليكية اكثر من المبابا ، كل هذا قدم للرومنطيقية ارضاً ملائة. والاكليروس نفسه خضع للافكار الجديدة . وكانت الغزوة الفرنسية والهجرة عاملين هامين في نشر الدعاوة والمذاهب والجماليات الاجنبية . وبسبب عودة المهاجرين الى وطنهم نفذت الحركة الانسكاوبيدية ، والرومنطيقية الفرنسية والانكليزية الى اسبانية ، بينا اعجبت والمانيا بالمسرح الكلاسيكي الاسباني ورفعت كالديرون الى الأوج .

والشيء الاساسي في القانون الرومنطيقي يكمن في التعبير. وليس هناك من مواضيع مبتذلة لان الفن يجملكل شيء مثالياً. والخليط الرومنطيقي ، في شبه الجزيرة اكثر من غيرها ، وحد بين الموحيات المقدسة والتجديف ، بين السرور والالم ، بين اليأس والتاسك ، وبين الشعر والكائن الحسيس .

وقد تغير الشكل بدوره: اذ امتزج الشعر والنـــثر في المؤلف الواحد، وتغلب الترتيب المتري، وعادت الايقاعات المعتبرة انها قومية ـــكايقاع الرومانس مثلاً الى مكان الشرف. اما الانواع التي تثقفت اكثر من سواها فهي: الرواية التاريخية حيث سيطر ولترسكوت، الاسطورة الشعرية والنـــــثرية، المسرحية التاريخية، الفصاحة السياسية، تصوير الطبائع في الخصوص.

٧ - الشعو: مارتينز ديلا روزا ( ١٧٨٧ - ١٨٦٢ ) هو الكاتب الانتقالي الممتاز الذي اقام جسر آبين مدرستين . ان اشعاره ونظرياته كلاسيكية ، ولحكن المسرحيات النثرية التي كتبها ، وعلى الحصوص « مؤامرة البندقية » (١٨٣٤) ، هي رومنطيقية ، مع المزج الذي لا بد منه بين المساساة والملهاة (الذي لم يكن بضاءة جديدة في اسبانية) واللون المحلي المشهور.

اما الحركة فقد اسرعت وثبتت بواسطة الدوق دي ويفاس المراود في قرطبة سنة ١٧٩١ . وهو سيد وسياسي كبير نفي الى انكاترا ، وعاش في ايطالية ومالطة ، ثم أصبح بعد ذلك وزيرا ، فسفيرا ، فرئيساً لمجلس الوزراء ، وكان له بذلك حياة رومنطيقية تتلام مع نظرياته الادبية .

ومؤلفاته الثلاثة المهمة هي : ﴿ البندوق العربي ﴾ المنشورة

في باريس سنة ١٨٣٤، وهي قصيدة كبيرة رئانة تتجابه فيها المدنيتان المسيحية والعربية ؛ و « لوس رومانسس هيستوريكو» ( ١٨٤١) ، وهو ديوان اساطير وطنية مسكوبة في قالب الرومانس التقليدي ، ذو نزعة اسبانية مؤثرة احياناً وكثيرة المبالغة ؛ ومسرحية كبيرة شعرية ونثرية بعنوان « دون الفارو المبالغة ؛ ومسرحية كبيرة شعرية ونثرية بعنوان » يقود القدر الحوادث فيها التصوير متقن ؛ والجمهور فيها شخصية اولية ، والحركة غضوب نارية . و « دون الفارو » التي تبدو لنا اليوم والحركة غضوب نارية . و « دون الفارو » التي تبدو لنا اليوم عنيفة مبهرجة ، تسجل تاريخاً في المسرح الاسباني ، ويمكن ان تقاريها مسرحية « التروفادور » التي نالت اعظم نجاح في المسرح الرومنطيقي ، وهي من تأليف غارسيا غوتييرز ، ونظمها الرومنطيقي ، و مسرحي حقيقي ، ولكن انشاءها يبدو في ايامنا كتيمريف فكه للنوع .

جوزه دي اسبرونسيدا (١٨٠٨ – ١٨٤٢): هو الشخص النموذج للمدرسة الجديدة ، وقد مضت حياته في فعالية ثورية قوية ، فتسامر في كل مكان ، ونفي الى لندن حيث بلبلته مؤلفات بيرون ، ووقع في غرام محموم في لشبونة ، وحادب على المتاريس الباريسية، ومات في الثالثة والثلاثين خائب الامل، مائساً ، مشهوراً .

و مؤلفاته الرئيسية هي قصائده « بيلايو ، الدياباو موندو ،

(۱) هرناتي : مسرعية معروفة لفكتور هيجو . ( المترجم )

تلهيذة سلمنكة »، وقصائده الفنائية التي مجد فيها ابطالاً اعزاه على الذوق الرومنطيقي : القرصان ، المتسول ، المحكوم بالاعدام ، الجلاد . وفيها ايقاع ولهيب . وفي قصيدته الفلسفية « الشيطان العالم » ذات النزعة التشاؤمية ، يجب ان نفصل عنها مرثبته الوائعة « الى تيريزا »، وهي صرخة سامية من الحب والحزن مرسلة الى تلك التي فقدها .

جوزه زوويلملا (١٨١٧ - ١٨٩٣): من فالا دوليد، ويمثل نقطة النضج الرومنطيقية التي منجها مزاجه ، ككاتب سهل فصيح ، رونقا وبهاء . وعرف المجد وهو لا يزال صغيراً لانه قرأ اشعاراً وثابة واغمي عليه على قبر الصحفي لارا . واحتفلت به صالونات مدريد والاندية الادبية . ورحلاته الى فرنسا والمكسيك هيأت الفرصة لاستقباله والاحتفاء به ، وقد توج في غرناطة شاعراً وطنياً، وعرف جميع انواع النجاح، ومات فقيراً وزوريللا شاعر بديمي ذو مخيلة لا ضابط لها أو يملك موهبة الكلمة ، وفنه حساس فيا يتعلق بالميال الى الشكل ، وذلك بشكل مبالغ فيه . وشعره خارجي كله ، ونظمه باهر ، وتفكيره معدوم ، واستيحاره المزدوج ، الديني والوطني ، قد أحيا اسبانية القديمة في الاساطير التي تؤلف الرومانسيرو الحاصة بها . واعاد ابهة الفتح ، وهنا يبدو فضل مؤلفاته .

وزوريللا كتب للمسرح مسرحيات شهيرة منها « البونيال

دافودو ، إلزباتيرو إي إل راي » ، وعلى الخصوص « دون جوان تينوريو » (١٨٤٤) ، وهي مسرحية خيالية دينية تعيد تجسيد صورة المسداهن الاشبيلي ، وهي متخذة من اسطورة « مؤاكل الحجر » . وكان نجاحها عظيماً ؛ ولا يمكن لاحد ان يجاريه ، فمنذ قرن ، وكان نجاحها عظيماً ؛ ولا يمكن لاحد ان القديسين ، فانها لا تؤال تمثل دينياً في معظم مسارح اسبانية . وبديهيته متألقة ، وايقاعه واضح كأنه نشيد عسكري ، والموسيقي السهلة في اشعاره جعلته يلمب في الرومنطيقية والموسيقي السهلة في اشعاره جعلته يلمب في الرومنطيقية يود دائماً « الشرقيات » و « روي بلاس » ، و « اغاني يود دائماً « الشرقيات » و « روي بلاس » ، و « اغاني الشوارع والغابات » .

ولم يكن هو الغنائي الحقيقي في ذلك الوقت بل غوستافو الدولفو بيكو Bècquer ( ١٨٣٠ – ١٨٣٠ ). وقد ولد هذا الشاعر في اشبيلية ، وتيتم باكراً ، وجاء وهو صغير الى مدريد ليجرب حظه الادبي . وطاف اثناء مراهقة قاسية فقيرة المدن الكاستيلية القديمة التي اثر فيه عبوسها وعظمتها كثيراً . ولكن حياته المرهقة ، وغرامياته التاعسة ، وموته المبكر ، كل هذا منعه من تحقيق عمل واسع .

واشعاره المجموعة بعنوان « ريماس Rimas » هي شكاوى عوزنة حقيقية ، مقتضبة ، ذات شكل منسجم . اما مواضيع هذه المجموعة التي حشد فيها كآبة رخية وحرارة مستمرة رصينة

فهي: زوال اوهام الحب، رتابة الايام الربدا، جحود المحبوب، وحدة الاموات. وغنائيته المجردة من كل فيضان بديهي تنفذ الى النفس وتحتفظ بهزة خاصة بها. ويحن ان نجد عند هايني وهوفمان مصادر تأثراته وغنائيته. ولحن ما هو اكيد منها موجود في « النشيد العميق » الاندلسي الذي تتجمد لهجته الجارحة في بعض النداءات الفاجعة الاحادية الوتر.

غاسبار نيناز دي آرسي ( ١٨٣٤ -- ١٩٠٥): ولد في فالادوليد، ولعب دورآ هاماً في سياسة زمنه، وهو كلاسيكي يضيف الى الاتقان النثري غنى الرومنطيقية الصوتي ، ومفكر قلق اثار مشاكل ثقيلة معاصرة في اشعاره التي تتلقى من هذه المشاكل نسمة قوية وتعرض على الفسالب مسرحية الضمير، وآلامه الوطنية يحددها نشر « صراخ المعركة » سنة ١٨٧٥ التي تذكرنا قوتها الدائمة وكمالها والمشاغل الموجودة فيها بافضل التي تذكرنا قالدي ينتسب اليه احياناً. انه استعمل جميع المقاييس بسهولة ولكن العذوبة الرقيقة المقنعة تنقصه.

راموت دي كومېوامور ( ۱۸۱۷ - ۱۹۰۱ ): من

استوريا الله وقتاً طويلا يحمل لقب شاعر كمير ، ولكن باعتناء . وظل وقتاً طويلا يحمل لقب شاعر كمير ، ولكن هذا الرأي قد اهمل اليوم مع ان آثار الشاعر لا تزال تقرأ كثيراً لانه ثقف شعراً سهلا ذا نزعة عاطفية بريئة وفلسفة تشبه الانتاج الحسالي لاغنية الشوارع المحبوبة . وهو يرضي النفوس المتوسطة بواسطة جرعة حاذقة من السخرية الكاذبة والتأثير العديم النبل اللذين جعلا اشعاره تنتشر انتشاراً كبيراً .

وكان يعتقد انه اتى بنوع شعري جديد بتقسيمه قصائده الى « دولوراس doloras » وهي قطع مقتضبة تشرح عاطفة كثيبة ، والى « هيمورادوس humorados » رديئة ولكنها مستحبة . انه بيرانجه عصره بانشاء فقير وليكنه سريع وعادي احيساناً ، وتفهم باق ، وحمية مغربلة . وهو يمثل بلا شك ردة القارى، ضد تكلف النفخيم بالكلام في الرومنطيقية ، وتذوق المقاييس ، والسلام الروحي ، والاعتدال في كل شيء . وظلت مهارته في النظم تخدع وقتاً طويلًا . فقد كان كاتباً محظوظاً .

٣ - المسوح: ان ممثليه الرئيسيين هم شعراء ذلك الزمن:
 الدوق دي ريفاس ، هرتز نبوخ ، زوريللا الذي تكلمنا عنه .

<sup>(</sup>١) استوريا Asturic ؛ مقاطعة اسبانية قديمة (وتدعى حالياً اوفييدو) وهي ناحية جبلية في البيرنه ضمت الى الكاستيل سنة ١٠٣٧ . ومنذ سنة ١٣٨٨ اصبح وارث تاج كاستيليا يحمل للب امير استوريا . ( المترجم )

واشخاص المسرح الرومنطيقي ومواضيعه لها كلها صفة عائلة واحدة : انها قدرية عاطفية تحاول التفلت من الحدود التقليدية التي فرضها المجتمع عليها، وتبذر اليأس، والموت الاكثر سهولة من الحاسة، ويدخل الاشخاص في كلامهم الشديد اللهجة ذرق المعاكسة او التضاد الموجود في اعمالهم.

وكان الكرميديا ، وفقاً لآثار موراتان ، بعض المتحمسين ، اما اكثر كتاب الكرميديا خصباً وتنوعاً فهو مانويل بريتون دي لوس هيويروس ( ١٧٩٦ – ١٨٧٣ ) اذ كتب ما يقارب مئتي مسرحية شائقة جميع ابطالها بورجوازيون تقريباً . وخطوط هذا المسرح المرح المتنقل هي : عواطف حصكيمة حددة ، اخسلاق خجول ، ادراك مبتذل ، ويملك بريتون الوضوح ، والذوق ، والروح . ويعرف كيف يعقد العقدة ، ويحتب المواد اللطيف ، ويرسم بسخرية مجتمع عصر ايزابيل الشانية . ومن المؤسف انه لم يكتب نثراً ، والعاطفة الهزلية في مسرحياته اسفاف ، ولكنه واع متاسك ، والعاطفة الهزلية في مسرحياته قاومت رغم بروزها القليل . وهذا كل ما يمكن ان نمدح به هذا الكانب .

م . تامايو إي بوس Baus ( ١٨٩٧ -- ١٨٩٩ ) : ثقف ملهاة الطبائع والعادات والمسرحية التاريخية، وهناك واحدة من هذه الاخيرة تدعى «مسرحية جديدة» ستنقذ اسمه من النسيان.

وهذه المحاولة الملأى بالاصالة كانت استشفافا لمسرح بيوانديللو<sup>(۱)</sup> ذي « الاشخاص الستة » .

جوزه إشيغاراي Echegaray ( ١٩٦٦ – ١٩٦١ ):
هو الممثل الاخير للمدرسة الرومنطيقية في المسرح . وقد حمله
هذا الميل على ان يضع في مؤلفاته الحماسة الغنائية ، واستعمال
الشعر، والاندفاع العاطفي، والحوادث السيئة التي تنهي العمل،
على الفالب ، بشكل فاجع . وتلازمه ايضاً فكرة التنازع
الاجتاعية والنظام الاخلاقي اللذين يجدثان في جو واقعي .
ومسرحه ، وهو صنعي على العموم ، ذو انشاء شعري يعلو عن
الدرجة الوسطى و يخضع مخطط العمل على الغالب لتأثير المشهد
الاخير . ومع ذلك فهو يعرف ان يبني عملا بشدة ويقوده الى
النهاية بقوة ومنطق . وبفضله خفت وطأة الهوس الرومنطيقي،
واصبحت القوى المحركة معقولة واعتيادية . وافضل مؤلفاته
واصبحت القوى المحركة معقولة واعتيادية . ولو كانت

وقد مثل اشيغاراي وحده الفن المسرحي الكبير ، لبعض الوقت ، واوصلته شهرته الى ان يقتسم جائزة نوبل سنة ١٩٠٦ مع فريدريك ميسترال. وليس هناك من مقابلة يمكن اجراؤها

<sup>(</sup>١) بيرانديللو: مؤلف مسرحي وروائي ايطالي ولد في جيرجنتي (١٩٦٧ -- ١٩٣٦) . وقد حاز جائزة نوبل سنة ١٩٣٤ . ( المترجم )

بين الشاعر الاقليمي العبقري وهذا المؤلف المسرحي الحاذق ، وقد كان هذا اللقاء لمجده وشرفه .

وقد استمال المسرح الكاتالاني كاتبين يتمتمان بموهبة مسرحية الحكيدة ، هما جاكين ديسنتا ومسرحيته « جواث جوزه » ( ١٨٩٥ ) هي النموذج المسرحية الواقعيمة المتقنة ، وجوزه فليو إي كودينا الذي كتب ثلاث مسرحيات ملأى بالطعم الشعبي وهي «لادولوريس، ميال ديلا الكاريا، ماريا دلكارمن» والاخيرة مشهورة في فرنسا بعنوان « في حداثق مورسي » .

واخيرا فان انتشار « جنيروشيكو » او المسرح الصغير يجب ان لا ننساه ، وقد رفع ويكاردو ديلا فيغا ( ١٨٣٩ - ١٩٩٥ ) هــــذا النوع اللذيذ الى اعلى درجة من الهيال ، ومسرحياته الشعبية القصيرة المسماة « ساينيت ١٨٣١٠٠ » ، والملقاة ، المغنساة ، الواقصة ، ترسم لاسبانية ذلك الزمن لوحة صحيحة حية ، وقد بُعثت حياة مدريد المألوفة ، والقرية والممل ، بلهجة من الصدق والانسانية تستحق الاطراء ، واللازمات التي بلهجة من الصدق والانسانية تستحق الاطراء ، واللازمات التي توخرفها كانت موجودة في ذاكرات جميع الذين عاصروها ، وهي تشهد على طلاوة لاذعة ملأى بالفتنة ، اما « لافربينا ديلا بالوما » لوحة الطبائع البديعة فلا يمكن ان يغيبها النسيان .

ع مصورو الطبائع والعادات: ان النثر ، وهو اول ضحية للرومنطيقية ، قد استعاد حياته ولونه بفضل مقالات «الكوستومبر» ، وهي صور مقتضبة خفيفة لعادات ذلك الزمن

وصفاته ، بينا محبرو المقالات على طريقة فوناندز اي غونزالز، قد اغرقوا السوق ببضاعتهم من سنة ١٨٣٠ حتى سنة ١٨٦٠ . وكتتاب الطبائع المتحدرون الشرعيون من الواقعيين وكتتاب الروايات اللصوصية ، قد اعادوا خلق لغة هجهائية ، تصويرية مطولة، وذلك بتصوير العيوب ومضحكات زمنهم على الحصوص. فتادة مجرقون بماء الفضة كاستيفائز ، وطوراً يسخرون بابتسامة رحيمة كميزونيرو، واحياناً يضعون في سخريتهم لهجة ساخطة ، مثل لارا .

وامون دي ميزونيرو رومانوس ( ١٨٠٣ – ١٨٨٢ ):
انه مؤرخ الاعمال والحوادث الصغيرة في العاصمة . وفي كتابه
اسيناس ماتريتانسس » وغيره قدم لنا وصفاً حياً لمدريد في
عصره . وقد عين بتدقيق لحظة الانتقال التي تبدل اثناءها
« الكورت Corte » ورثى لهذا التبديل، واقام نفسه مدافعاً
عن الماضي . واظهر ، بحثير من الحدة ، مضحكات المجددين
الحرقاء في جرأتها ، ولكنه يضع في نقده كثيراً من الكياسة ،
والمرح الطيب ، والبشاشة السموح التي تبعث على الابتسام ولا
تثير الحنق مطلقاً .

سيرافات استيفانز كالديرون ( ١٧٩٩ – ١٨٦٧) : هو من طينة اخرى ، و « مشاهده الاندلسية » تبرز تحت قامــه بروزا و اضحاً. وهذا الكتاب الشهير الذي لا يؤخذ عليه سوى ركضه وراء بعض الكامات الماتة في الانشاء يصف بسحر فني ،

شخصي جداً يذكرنا بسحر بول - لويس كوريه ، مبتكرات بلاده وعاداتها . وتلك الصفحات النموذجية الملأى بالاون تبعث اليأس في المترجم واللذة في المنشىء .

ماريانو جوزه دي لاوا ( ١٨٠٩ – ١٨٣٧ ): هو ذو نضج مدهش ، وكان صحفياً كبيراً اصبح معه الهجاء الاخلاقي سياسياً واجتاعياً. وغرامياته التي عوكست في فالادوليد جعلت منه نفساً صموتاً، مغلقة ومتشائة. وقد قذف نفسه وهو فتى في المعترك الادبي في مدريد، وساعد بحرارة في عدة صحف وبجلات، وجاءه النجاح واصبح شهيراً حين اجتاحه غرام مقاجى، لم يلق جواباً عليه فقاده الى الانتجار، ولم يكن قد بلغ الثامنة والعشرين.

ان كل ويبية اسبانية المرة ورجعيتها الحساصة ضد تطلبات الواقع قد مدتا جذوراً هيقة في نفس لارا . وكذلك فان احتجاج كوفيدو الدائم ، والتمرد الشابت لكتاب الادب اللصوصي في العصر الذهبي موجودان عنده . وقد وطئن نفسه على عرض انحرافات السياسة المعاصرة ، وانانية الطبائع، وتفاهة الصفات ، وكانت هناك مرارة ضارية تنير بجزن يائس حركته الاخيرة ودعابته ذات الهجة الفاتمة ، والسخرية العميقة ، وذلك المزراق الذي يمزق ويصور ، كل هسلما وضعه فوق مصوري عصره المحبوبين ، انه حدس بمجيء غسانيفه Ganivel وبشر بأونامونو Granivel .

الرواية: لم يكن هناك سوى خطوة واحدة بين تصوير الطبائع المجزإ والرواية البروفنسالية والاقليمية . وقد اجتيزت بسرعة بفضل فرنان كاباليرو المؤسسة الحقيقية للرواية الحديثة .

سيسيليا بوهل دي فابر ( ١٧٩٦ – ١٨٧٧): المعروفة بلقبها المذكور الذي رفعته الحاوج الشهرة. كانت مدينة لاصولها الابهية باطلاع واسع جداً على الآداب الاوروبية . وهي مغرمة باسبانية الجنوبية، موطن امها، فارادت ان تصف فيها الطبائع، والاخلاق ، ولغة سكانها الشعرية المرحة المغضية على الضيم . وكانت اول من وضع المبدأ الذي استعمله « الكوستومبريون، في لوحاتهم الصغيرة : الرواية لا تبتدع بل تلاحيظ .

وفي روايتها الفضلى « لاغافيوتا » او زُمَّج الماء المنشورة سنة ١٨٤٩ ، وفي « عائلة الفاريدا » وعشرين رواية غيرها ، شاهد على نزعة تشاؤمية لا شفاء منها ، وعطف ذكي على كل ما هو محلي ، وارتباط وثيق نوعاً بافكار الماضي . ومؤلفاتها المحببة العمق تسجل التاريخ الذي تأسست به في اسبانية الدراسة التصويرية المنتبهة للعادات والطبائع البروفنسائية .

انطونيو دي تروبا Trucha (۱۸۲۱–۱۸۸۹): كان باسكياً ــ من مقاطعة الباسك ــ منفياً الى مدريد، وقد كتب للترويح عن نفسه سلسلة من الحكايات التي تسر البسيكولوجية الموجزة . واذا لم ينل تماماً رضى الادباء فانه عرف ان يجد الطريق الى روح الشعب .

بدرو انطونيو دي آلاركون ( ١٨٣٣ – ١٨٩١) : ترك على الخصوص قصته العديمة النظير « القبعة ذات القرون الثلاثة » سنة ١٨٧٤ ، والتي احيا فيها الاندلس ايام شارل الرابع .

وهذه القصة التي منيعته الحلود هي حكاية مستقاة من التقليد الشعبي ومنقولة بجيوية فاتنة مرحمة بجيث اصبحت واحدة من اعظم القصص المسرة التي عرفها الادب الاسباني. وهذه الرواية الصغيرة التي نقلها الى المسرح مانويل دي فللا وكتب عنها فصلا مشهوراً قد صفق لهما الجيع على المسارح الغنائية الحكبرى في عصرنا.

وبرد فعل طبيعي ، نشرت الرومنطيقية المنحرفة ذلك الميل الذي يفضل الرواية على جميع الانواع ويعطيها وعياً كاملًا بقيمتها، الميل الى النزعتين الواقعية والطبيعية .

والميل الى الآداب الاجنبية المستأثرة بنقد بمتاز ، والادب الفرنسي على الحصوص ، قد أصبح متهافتاً . ولكن هناك كتاباً احيوا هذا الميل وعلى رأسهم كلاران والكونتس دي باردو بازان ، وكان له مدافعون يذودون عنه ضد مناوئيه كما كان بيريدا حيال مناقضيه النظريين .

جوان فاليرا (١٨٢٤ – ١٩٠٥) : أنه وجه بسيكولوجي تحليلي ، ودبلوماسي أنمي عالم بلغات شق ، يملك ثقافة وأسعة تغترف من الينابيع الكلاسيكية الصحيحة ، ومعرفة عميمة

بالانسان تحت جميع المناخات . وهو عالم جداً بكل ما يشغل جمهورية الادب ، سمى جهـده ليرضى النخبة القليــلة في بلاده . وروحه اللطيفة المتفتحة على كل شيء توحد بين حسن الالتفيات والاتجاه النقدي الاكثر دقة . واذاكان يمزج الشفقة الحفية على الضعف البشري بكتاباته فان هذه الشفقة لا تظهر الا بالحيد. انه شاعر انيق لدس اكثر ، ادرك حالاً ان طريقه الحقيقية في الرواية. واول رواية نشرها هي « بيبيتا جيمينيز » (١٨٧٤). وقد نجِيجت نجاحاً باهرآ . وهي مسرحية يسكولوجية مجتة ، وتجديدية كبيرة يومذاك، وملخصها أن تلمذاً أكليريكماً شغف حباً بارملة فتية، فناضل ضد هذا الحب وغُلُب وانتهى بالزواج من المنتصرة الفساتنة . وقد عرض حالته النفسية في سلسلة من الرسائل ، الى عمه الكاهن القانوني ، تؤلف الرواية كابها . انها كثيرة التجريد واكن الفن يطيب التحليل النفسي. ان مراحل هذا الحب وتقدمه ، وميزة الانشاء المرطبة بالينابيع الصوفية، جعلت من هذا الكتاب مأدبة للعارفين . وقد نجح فاليرا نجاحاً ماهر آ بالحكامة الفلسفية ، وقصته « اسلميت المالية الفلسفية ، هي مثال متاذ . أن هذا العقل المتزن ، والطيبة البشوش ، والنعومة النقمة ، تلذ كلها للقارىء ، ويبدو أن الهيئة المبتسمة الريبية السيلفستر بونار تظهر وراء اسم فاليرا ، لانه يفكر مثله على الغالب ويكتب بنفس الاناقة المنقحة المهدهدة قليلًا .

جوزه ماريا دي بيريدا Pereda ( ١٩٠٥ – ١٩٠٥ ):

انه نموذج الرواقي الاقليمي. وهذا الرسام لاقليم سانتندر، موطنه، اذا لم يبلغ المحافل العالمية فانه يظل اكبر روائي في عصر بعد غالدوس. فقد ادخل الايمان الى التقليد باصالة وشكل اكثر فنية من مزاحمه وصديقه ولكن بوسائل محدودة. أنه يمثل الروح المجددة.

ولا يجتــــــاج بيريدا الا الى زاويته الجبلية الصغيرة ليرسم الانسان والانسانية . انه لا يعرف القلق الذي يثقل على البلبلة الفكرية للنخبة . وقد نفذت اليه قيم عرقه وارضه التقليدية فاراد ان يدفق منها فضائل تكون مثالاً ، وحارب العدمية nihilisme الخفية في مواطنيه مستندا الى ارض الوطن ، ام جميع التماليم . وهو عاطفي ملتهب في استالة الناس الى مذهبه، فاذا حاول الاقناع لا يخفف من تلك السخرية الضارية التي انته من اعساق الزمن . وهذا الاحسر يتطلع بوضوح ، وبشكل راعب ، الى انحرافات اشباهه وعيوبهم ويجلدهم دونت رحمة . مناسبتين او ثلاث ، إما بتصوير العزلات العالية الجبلية في قصته « بينياس اريبا » التي اعتبرها الجيع طرفته ، وأمــا بوصف الحياة الحرة القاسية النتنة الصائدي اسماك سانتندر في قصته « سوتيليزاً » ، وأما في مشهد عاصفة شديدة ، وهكذا يجصل على اهمال كبيرة بتقنية بدائية ووسائل بسيطة جداً ، مجددة على الدوام .

وابطاله : سوتيليزا ، ومورغا ، والاب ابولينار ، وبحارة الليفا، وبخيل لابوشيرا، ودون غونزولو غونزالز ديلا غونزاليرا، وكثير غيرهم ، تشكل صوراً بارزة قوية لامثيل لها . وحاول مرة واحدة ، بدافع الخاطرة، كتابة الرواية المدريدية في بدرو سانشز ، ونجح بها غاماً .

ولوحات بيريدا ، فيما يتعلق بالنزعة الطبيعية الاسبانية ، لها قيمة لا يمكن مقاونتها الا بقيمة الرواية اللصوصية القديمة . وقد كان المجدد الجذري الاول في آداب عصره في لوحات الطبائع ، والهجاء السياسي، والاغاني الريفية ، ومأساة البحر الجشع الطامع بالحيوات البشرية .

بنيتو بيريز غالدوس: ولد في جزركاناريا سنة ١٨٤٣ ومات سنة ١٩٤٠ ، وهو سيد الرواية في عصره. ويبدو أنه كان نتيجة لجميع التيارات التي رأت النور منذ نمو هذا النوع. وإذا تركنا جانباً محاولاته المسرحية التي افسدتها روح الحزب فان عبقريته تظهر في الروايات الواقعية الكبوى الكثيرة الحرارة.

ومؤلفاته الروائية الصرف ذات غزارة متناهية ، وافضل مؤلفاته المختصة بالمخيلة هي « دوينا برفكتا » و « غلوريا » التي تعرض المشكلة الدينية حول اختلاف المذاهب في الزواج ، و «فوتوناتا اي جاسلتا» و « أنجل غرا » و «عائلة ليون روك» و « ماريا نيلا » و هي قصيدة فاجعة لاعمى وفتاة ريفية ، وله على الخصوص تلك اللوحة المؤثرة الراعبة معا حول حياة

المساكين في مدريد ، واعني « فيرا ريكورديا » .

ويجب ان نشير في عمله الضخم الى الحسين مجملداً من «حوادث وطنية» التي حاول فيها ان يروي تاريخ بلاده القلق في القرن التاسع عشر منذ ترافلغار، وان يبرز اللحظات الاكثر اهمية بشكل حي يظهر فيه المؤلف انه مركز القصص . وهذه المحاولة الملأى بالاخطار ، والتي تلهبهما نزعة وطنية ذكية ، والجوة على الغالب . وملاحظة الطبائع ، والجو التاريخي ، والبسيكولوجية الرومنطيقية متحدة كلها فيها بضبط وتوازن . وشير على الحصوص الى الاجزاء التي تبحث حوادث «قادس» و « الثاني من ايار » و « حصار سراغوسة » حيث دسم لنا غالدوس لوحة نابضة ذات رعشة ملحمية .

وصفاته الاساسية هي الحركة وطبيعة الحوار ومزج الدعابة بالتفاؤل في هذه الصفات تجعلنا نقابله بديكنز ، ولكن تفاؤلية غالدوس ليست من صنع حيساة بورجوازية ناعمة ، بل هي آتية من اشعاعات الفلب البهية .

ومهما كان غالدوس واقعياً حين عرف ان يصف ، ويحس ، ويكره مدريد في عدم شاعريته الشائقة ، ومهما كان مهملاً في انشائه الذي يحمل كثيراً من الاصطلاحـــات نتيجة لقراءاته الواسعة ، فانه لم يخضع قط لحشونة الصور التي حـــاول ان يصنعها . وليس هناك من ادعاءات علمية او مشاغل غرامية ، فالرواية الواقعية تعيش وتستولي على الانتباء بسحر اوصافهـــا

الصادقة الطافحة بالمسحرم الرحيم والاخوة الانسانية التي تبلغ احياناً ، دون ان يحاول ذلك ، النزعة الغنائية الاكثر تأثيراً . واذا كان غالدوس يجعلنا نفكر ببلزاك، نتيجة لانساع مقاصده، وبديسكنز بسبب دعابته ، فانه يذكرنا بدوستويفسكي(۱) ايضاً يتلك الطيبة التي تملأ جميع مؤلفاته ، وبالفونس دوده بسبب تلك الابتسامة التي تصونه من رقسة القلب ، وذلك الذوق ذي الاعتدال البورجوازي حيث استطاعت بسيكولوجيته ان تكتشف بطريق المصادفة كثيراً من الفضائل المتألقة المتواضعة ،

٣ - النقد والاطلاع: هنالك شيء جديد في هذا العصر، فان نمو الصحافة سمح للنقد الادبي بتوسيع حقل عمله. وبعض الحتياب، امثال كلاران والسيدة باردو بازان اللذين يسرهما ان يكونا روائيين، قاما بجهد عظيم في سبيل مقاضاة مؤلفاتهما ومؤلفات معاصريهما. وقد احدثت الجادلات التي اثاراها في الجلات والصحف تطوراً في الذوق العام ذا اتجاه تقدمي راهن. وقد ازداد الاقبال على درس آداب العصور الاخرى، كأدب العصر الذهبي، وازدادت معرفتها. اما المؤثرات الاجنبية فقد قدرت قيمتها بشكل اكثر تحرزاً.

اميليا باردو بازان ( ١٨٥٢ – ١٩٢١ ) : كانت ، مع كلاران ، الكاتبة المتحمسة التي ادخلت النزعة الطبيعية الفرنسية

<sup>(</sup>١) راجع كتاب « دوستويفسكمي » في سلسلة اعلام الادب ترجمـة ونشر « دار بېروت » .

الى اسبانية. وهي ذات اطلاع واسع وشهرة عظيمة في الاوساط المالية التي كان لها فضل في تشكيل ذوقها ، وكتبت روايات زاخرة ، تولستوية جدا من ناحية الفصورة ، ونسائية جدا من ناحية غنى الانشاء المطول ، منها : « لوس بازوس دي اولوا » و « لاسيرينا نغرا » و « لاكيميرا » ، و دراسات نقدية ظلت زمناً طويلا تتمتع بالنفوذ . و فتحت كثيراً من النوافذ على العالم القديم ، و بفضلها اعتادت اسبانية التطلع الى الحارج لتتلقى تأثيرات جديدة .

ليوبولدو آلاس ( ١٨٥٢ – ١٩٠١) : استاذ من استوريا كان يوقع مؤلفاته باسم «كلاران » ويجمله هذه المهمة المسيرة . وافضل رواياته هي « لاريجنتا » ولحكن نقده الادبي الضليع الجريء قدد تخطى عصره . وحسين نقرأ ديوانه « سولوس دي كلاران » لا يسعنا الا الاعجاب بعبق وثقافة هذا المعلم الذي لم تعطه الشهرة ما كان من حقه ان ينتظره منها .

وافضل بمثل للنقد الادبي العلمي هو مسارسيلينو ميناندن بيلايو (١٨٥٦ – ١٩١٢) فقد كانت معلوماته موسوعية وذوقه صحيحاً . وتضم مؤلفاته كل الادب الاسباني تقريباً ، واذا كانت براهينه قد نوقشت بشدة لجهله احياناً ببعض القيم (بخصوص الكروسية Krausisme مثلاً) ، فان الساع انجاثه ، وروحه النقدية، وامتياز اسلوبه، كل هذا سمح له بتجديد بعض الدراسات، والابتداع على الغالب في حقل لا يزال كل شي، فيه رهن العمل.

انه عالم باللغات والآداب القديمة ، وكاتب سير، وناقد، ومؤرخ، وشاعر ايضاً. ومن كتبه : « هيستوريا دي لوس هيتيرو دوكسوس اسبانيولس » و « اصول الاقصوصة » و « تاريخ الافكار الجالئة » وكلما انصاب للمعرفة والعرض.

وسمح النضال البرلماني للخطابة السياسية ان تنمو واشهر الخطباء والسياسيين في ذلك العصر هو اميليو كاستيلاو الذي توأس الجهورية الاسبانية الاولى . ويمكن اعتباره مع آلاس وجاكين كوستا وانجل غانيفه انهم مهدو السبيل امام جيل سنة ١٨٩٨ الذي دشن القرن العشرين .

اما العالم القانوني كوستا ( ١٨٤٦ – ١٩١١) فقد عرض القضية الوطنية في كتابه « نظرية العمل القانوني والاجتاعي » . وهو الذي كتب العبارة المشهورة: « يجب أن نقفل ضريح السيد مرتين »، ويعني ذلك أن على أسبانية أن تبحث عن ذاتها في ذاتها وليس في المشاريع الخارجية المتروكة للصدف .

ولي فانيفه Ganivet ( ١٨٩٨ – ١٨٩٨ ) هو الذي دفع الحركة الى الامام . ومؤلفاه الرئيسيان : « الايدياديوم اسبانيول » وهو من الكتب الاسبانية الاكثر ممقاً ، و « لوس تراباخوس دل انفاتيغابل كريادور بيوسيد (١) . Los Trabajos del infatigable creador Pio Cid . وكتاب « الايدياريوم » هو استقصاء ألمي لروح اسبانية

<sup>. « )</sup> اعتقد ان ممناه (1) مناه (1) اعتقد ان ممناه (1)

ومستقبلها ، وتحليل نقدي لطبائعها وفضائلها وآلامها مستندآ الى معرفة عميقة لتاريخها وفلسفتها . و « بيوسيد » هجاء عنيف يهدف الى الاثبات انه اذا كان الاسبانيون جديرين بالفتح فانهم لا يعرفون الاحتفاظ بحكمة وعقل بما فتحوه واستولوا عليه بطولة .

وعبقرية غانية الحشنة اللاذعة تجبع ، من وراء الزمن ، كوفيدو وغراسيان . فهو يملك تلك المرارة الفاجعة التي يملكها لارا ، لارا المتسلطة عليه عاطفة الحياة الفاجعة والمتهافت بارادته على الموت . وقد استطاع ، وهو المرتبط بوطنه ارتباطاً عز نظيره ، ان يستعمل كلمة اونامونو : «لقد سببت لي اسبانية الالم » وذلك حين حلل ، متالماً ، اسباب التفسيخ .

ان فكرته غذت كتاب الامس واليوم، ولا تزال مستمرة في اخصاب افضل الآداب الايبرية .

## الفصل السابع

## العصر الحاضر

جيل ١٨٩٨: ان سنة ١٨٩٨ هي سنة حرب كوبا التي نكبت فيها اسبانية . وقد سجل هذا الاندحار ، بالنسبة اليها ، انهيار الاوهام الامة الجاعية ورجعية في الروح العامة ، وعلى الحصوص عند المفكرين . وفي اللحظة التي انتزعت فيها من الدولة المستعمرة آخر رقعة من امبراطوريتها الاستعمارية ، فان الجيل الجديد بدأ بالاحتجاج لانه يريد ان يكون ، حسب الجيل الجديد بدأ بالاحتجاج لانه يريد ان يكون ، حسب الحيادة عشاهد القساوة والموت » .

انه رد فعل ضد الاخفاق الكاي لسياسة معينة، وضد الجهل واحتقار الثقافة الاجنبية. فقد غدت اسبانية منفصلة عن تقليدها التاريخي الحقيقي ومطلقة من اوروبا. وهذا الجيل لا يريد السير

وراء بمثلي الجيل الماضي ، كاستيلار في الحكومة ، ونينيز دي أرس او كامبوامور في الشعر . هناك قلق جاء يمسك بالروح الاسبانية التي اندفعت تبحث عن اسبانية اكثر حقيقة واكثر عقلًا . يجب ان يعاد النظر بالقيم القديمة ، وان تعاد للآداب حقيقتها العميقة السديدة .

ومن رد الفعل هذا ولد ادب لفحص الواعي . وقد قضي على الماضي القريب دون رجعة، بشيء من العجلة غير العادلة او المجدية ، و طلب من الكلاسيكيين اعادة دروسهم الابدية .

وفن تركيب الجل المكتظ بضروب البيان اصبح يدور في الفراغ. ولذلك وجب تفلية التعبير الفني وتبديله تبديلاً جدرياً. وما من شك في ان الكتاب سيحولون وجوههم نحو اوروبا طالبين انواعاً جديدة من التفكير ، ولكنهم سوف يظلون يشعرون بحس وطني حاد جدا يمنعهم من اضاعة اصالتهم المرقية، انه جيل من المتشائمين لانه ولد على اثر هزيمة ، وسيبعث برواده الجدد لاكتشاف اسبانية حقيقية. ولهذا السبب ، وبغضل جهود دون فرنسيكو جينر دي لوس ريوس، فان النزعة الكروسية وتأقلمت لتعطي القرن العشرين محصولاً رصيناً من التقدم العلمي والبداغوجي .

وعلى العموم ، فان اسبانية حققت بفضل جيل ١٨٩٨ جهداً

سامياً لتنقذ تاريخها ، وتقطع علاقتها بماضيها الاقرب ، وتدخل ثانية في اطار الثقافة العالمية .

انها ذهبت تعبر عن نفسها في فن المحاولة Essai على الحصوص، وذلك بسبب الموقف النقدي الذي اختساره معظم المفكرين ؟ ثم في الرواية والنزعة الغنائية . وقد ولد الشعر من جديد تحت مظهر رمزي نوعاً ولكن الشكل سيبقى اسبانياً اكثر منه فيا مضى ، وذلك بنهضة الباروكية (۱) Barroquisme المتسائرة بغونغورا ، وبالاستعمال المألوف للرومانس الشعبية .

٧ - مقدمو الصف: ميكائيل هي اونامونو Unamuno ( ١٩٣١ - ١٩٣١ ) الذي قرع ، مع غانيفه ، جرس الوعي الوطني . وهو باسكي عجمته كاستيليا ، وكان استاذاً لليونانية ورئيساً لجامعة سلمنكة ، ومات من الياس حينا تمزقت البلاد في الحرب الاهلية الاخيرة . انه انساني كامل خبر الكتاب الكلاسيكيين والمعاصرين ، وروح قلقة متألقة ، وقف طوال حياته معترضاً جميع النطرفات الروحية والزمنية التي تألمت منها اسبانية في ذلك الوقت .

وعدا السنوات التي قضاها في المنفى فانه سجن حياته في سلمنكة ، وكان يمشل فيها روح كاستيليا الحقيقية النشيطة الحازمة والصورة المرسومة بكثير من الدقة لنسر وبومة، والتي

٩

<sup>(</sup>١) الباروكيسم: من الكلمة البورتفالية barroco ومعناها: غريب شاذ، غير منتظم. ( المترجم )

تجمع كل الخطوط المبيزة .

وعالجت مؤلف اته جميع الانواع الادبية : اشعار مزخرفة عميقة تبرز منها القمم «كمسيح فالازكز» وسبعة مجلدات من الحصاولات، ومذكرات رحلات، وعدد من الروايات، ومسرحيات هزلية منها «الاوترو، نادا ماس كي تودو انومبري». وكان في جميع هذه المؤلفات معجباً بنفسه جسماً وروحاً، باحثاً دون كال، في ذاته وفي خارج ذاته، عن القيمة الفاجعة للحياة التي مضت.

ولكن فكرته تفيض عن الاطر الحكثيرة الضيق وتوضع نفسها بكثير من الحرية في محاولة أو في مقالة صحفية . وهنا يكشف عن نفسه ، بمشاغله المثلثة التي ما فتئت تقضمه : مشكلة الشخصية ؛ مشكلة اقدار الناس وخلود النفس لحماً ودماً ، في احدى طرفه المساة و عاطفة الحياة الفاجعة » ؛ واخيراً مشكلة الطبيعة ، مشكلة اسبانية التي يشعر بها شعوراً عميقاً ويتزج بها الطبيعة ، مشكلة اسبانية التي يشعر بها شعوراً عميقاً ويتزج بها محمية غيور . أنه امتلاً بهذا القلق المثلث فردد صوته عمالا ملحمياً. ولم يتوقف عن المناداة بالمثل الاعلى الاخلاقي الصوفيين الذي يعارض المثل الاعلى الجالي لانصار النهضة .

وكتابه «حياة دون كيشوت وسائشو ، تفسير ملتهب لكتاب سرفنتس ، وقد ارحى اليه ذوق المأساة والمثل الاعلى المرجودان في هذا الكتاب صفحات ذات سمو رفيع .

ونثره ملي، بالحركة والحماسة. وقد حرضته نسمة قوية داخلية ذات خط غريب موجع خال من المحسنات الباطلة، ليهتز كقوس موتر ويقذف سهمه في صميم القلب.

آزوران (جوزه مــارتينز رويز ): ولد على الشاطىء الاليكانتي (١) سنة ١٨٧٤. وهو ناقد دقيق وروائي لطيف، كان معلم البيان للجيل الحالي ، وفنه مشبع بالاتجاه التصويري الذي سنجده عند معاصره ميرو.

وآروران في جوهره كاتب محاولات Essayiste. وقد كتب روايات جيدة مثل « الطونيو آروران » ، « الارادة» ، «دون چوان» ولكنها مجموعة من الاشارات المقتضبة والتجارب القصيرة ، ولا نجد فيها ايقاعاً موجداً . اما لوحاته الصغيرة فتامة ، واللسيج الكبير تضيق نفسه به ولذلك لا يسعى اليه . ومؤلفاته كامها تشبه مؤلفات اساتذة فلمنكيين صفار يعرفون ان يضعوا كثيراً من الاشياء في مساحة صغيرة . ومهما كان تأثره كبيراً بالادب الفرنسي فانه اهتم فقط باسبانية التي يتأملها بنظرة كثيبة . ولم يبعد عن ان يقول مثل لارا : « ان الكتابة في اسبانية هي البكاء » . اما مؤلفاته الرئيسية فهي : « القرى » ، اسبانية هي البكاء » . اما مؤلفاته الرئيسية فهي : « القرى » ، « طريق دون كيشوت » ، « قراءات اسبانية» « دوينا ايناس » .

 <sup>(</sup>١) نسبة الى اليكانت وهي مدينة في اسبانية ومرفأ على البحر المتوسط .
 ( المترجم )

وكان يميل ميلا خاصاً لما هو عامي وعادي ويكره البطولة والفخفخة ، وهو ذو عاطفة حادة حيال الحياة الانسانية السريعة الزوال وقرب حدوث الموت . وكان يرغب في ان يمسك بهذه الحياة الزائلة وذلك بائ يصفها وصفاً دقيقاً باغة صافية نقية . ويكن ان يكون شعاره هذه القاعدة البربرية : « اكثر شيء في اقل شيء » .

بيو باروجا (المولود سنة ١٨٧٢): هو باسكي ويبي انهى دروسه في الطب وكرس نفسه للرواية فقط ، وكان الروائي الممتاز في جيله وقد دفعه مزاجه العبوس القاسي الى رسم المغامرين المعربدين اللاغطين غير المتفقين مع المصطلحات الاجتاعية ووصف على الحصوص في « زاكالات المغامر » بعض حوادث الحرب الكادلية التي يحب ابطالها وجوها بشكل عنيف ، وفي السلسلة التي يدافع عنها سلفستر باروكي خلق شخصاً سوداويا من رومنطيقية فوضوية حية ، وانحنى ، مجب رقيق ، على الطبقة الدنيا في مدريد وصورها بشفقة متساهلة .

وروايته الاخيرة ظهرت بعنوان: «مذكرات رجل عمل»، اظهر فيها مزاجه المتحرر الفلق ، المتمرد في تفكيره ، المحب اللممل الحركي ، المغرم قبل كل شيء بالشخصيات القوية كصفور ارضه الباسكية . وقد عرف ان يجعلها تتحرك وتعيش في جومن الحقيقة الصارخة في الحطوط التي تحمل دمغته .

رامون دلغال – انكلان ( ۱۸۲۹ – ۱۹۳۲ ): تخط.

باب المجد مسرعاً بواسطة « انغامه Sonates » الاربعة التي تسرد مآثر من يدعى دون جوان الشخصية الفاسدة عن خلوص نية « القبيحة ، الكاثوليكية ، العاطفية » ، وهذه الانغام تؤلف قصيدة مطولة من النثر الرئان المصقول الذي يذكرنا ببرباي دوريفيل وكازانوفا وداننزيو معاً .

ومؤلفاته كثب بعد «الانغام» حوادث الحرب الكادلية، وروايات. وقد كتب بعد «الانغام» حوادث الحرب الكادلية، ثم جمع تحت العنوان العام « الكوميديات البوبرية » سلسلة من اللواذع الحوارية العظيمة ، هجائية ومضحكة معاً ، « إغيلا دي بلازون » ، « فوسس دي جستا » ، «رومانس دي لوبوس» . اما « ديفيناس بالابواس » فتمثل لنا دون جوان آخر ديفياً خشناً شرساً ، وشخصية ملحمية حساسة سخية ، عاش حياة شاذة فاجرة في بقاع اسطورية مع سراريه وكلابه وبناديقه .

والقسم الاخير من مؤلفه شاهد على ميل دعابي جديد تماماً: الاسبربانتو. وهذه الدعابة الخاصة، القاسية المزخرفة معاً، تظهر مقدار قرابته من فرنسيسكو دي كوفيدو الراعب المر.

ويمثل فـــال ــ انكلان في جيله نظرية الفن للفن قبل كل شيء . و منح نثر زمانه مرونة وموسيقية لا نظير لهما .

٣ ــ روائيو اليوم: لا يمكن لاحد ان يعترض، في
 هذا النوع، على المكان الاول الذي يشغله وامون بيريز دي

أيالا . وقد ولد في استوريا وكرس نفسه لكتابة المحاولات والرواية. والقسم الاول من مؤلفاته ، المحتوي على سيرته بقلمه عتاز بصفات المفكر والكاتب ولكن أيالا تبنى بعد ذلك تقنية جديدة ، فقد انتقل من الرواية التحليلية ، الغنية بالحدس، الملأى بالحياة ، الى الرواية التركيبية ، وبدلاً من ان يفكك الجهاز الداخلي لاشخاصه فانه اعاد تركيبه قطعة قطعة . ان الحلافات عنده ترتكز على قواعد وهمية ومعطيات مجانية طوعية، والواقعي يمتزج بالمثالي .

ولكن مؤلفاته مفعمة بالافكار والبسيكولوجية النافذة ، ومنها: « بيلارمينو اي ابولونيو » ، « شهر العسل – شهر الحقد » ، « تيغر جوائ » وكلها ذرائع للوصول الى تأملات متنوعة .

وقد ألف مونتاني وباسكال على الحصوص من خلال اونامونو، واصبح النقد الناعم ملحجته المسيطرة، وهو ايضاً منشى، ذو تنقيح واناقة لا يعتورهما الزلل، ويملك مفردات مدهشة فيها كامات ثقيلة بمعانيها البدائية. ان هنا جهدا يشبه ذاك الذي حساوله اناتول فرانس، ولم تكن السخرية الرشيقة والوقاحة الرجولية السليمة اقل مزايا هذا الكاتب المرموق.

غ**بريال ميرو** ( ١٨٧٩ – ١٩٣٠ : هو مواطن لآزوران، وقد وضع في الشكل سطوع مسقط رأسه المتألق ، وللمنساظر الريفية من الاهمية عنده اكثر بما للاشخاص التي خلقها ، اذكان

يحس فيها بالجمال المضاعف ، بجساسية جعل منها مصدراً لجميع تأثراته وقبض عليها بكل كيانه . والرواية عنده تستطيع الاستغناء عن العمل والحكاية . انها حالة نفسية مشروطة بالبيئة التي يعبر عنها ميرو بلغة قيمة معطرة بكل عبير الارض . و «كتاب سيغائزا» و «ابونا القديس دانيال» ، و «الاسقف المجذوم» قصائد نثرية فيها المجاز عملية حساسية وتأمل ؛ و «صور عاطفة السيد » كتاب يفضله ميرو على غيره ويمثل عنده جهداً خاصاً لانه هاج عنده سطوع الطقوس ، وغذى تأثره بمأساة المسيح الانسانية ، ورفع فيه نصباً فاخراً من البناء الغريب على عاطفة الحواس وعلى مجد لفته السانجة في المرسيقى .

فيسانت بلاسكو ايبانيز ( ١٨٦٧ – ١٩٣٠): هو القابض على الرواية الواقعية في وجه الفنانين . وكانت شهرته العظيمة خارج اسبانية لا تتلاءم وقيمته الحقيقية التي هي مع ذلك كبيرة . ومزاجه الفالنسي الهائج الطافح بالقوة الجسمانية دفعه الى ان يرسم غاذج منطقته ومناظرها، في سلسلة من الروايات الاقليمية هي افضل مؤلفاته ، وقصصه « لابراكا » ، « زهرة ايار » ، « كانياس اي بارو » تبهر بالوانها الحراء اللامعة التي تخبىء تحتها فقراً بالتحليل النفسي وضعفاً بالانشاء . ودراسته السياسية والاجتاعية : ه الكاتدرائية » ، « لاهوردا » ، «لوس مويرتوس مئدان » هي قوية ولاذعة . و « سانغري اي آرينا » تدخلنا مئلمان ، و « لوس كوارتو جينيت بلطف الى العالم المبرقش بالثيران . و « لوس كوارتو جينيت

دل ابوكاليبسيس » و « مارنوستروم » نشرتا اسم بلاسكو في العالم كله . فقد عرف ان يقص ويجتذب ويقنع ويصور اعصار حياة العمل الجموح . ومخيلته لا حدود لها ، وخواطره لذيذة الطعم قوية . ان بلاسكو هو مزاج قبل كل شيء .

وهناك رواثيون آخرون حصاوا في ايامنا على كثير من القراء . ومن بينهم رامون غومل ديلاسرنا (ولد سنة ١٨٩١) الذي يمسل الشبيبة الاوروبية منذ وقت طويل . وقد ابتدع ما يسمى « لاغريغريا ١٤٩ والاشياء ، وهي ملاحظــات قصيرة لاذعة حول الناس والاشياء ، مقتضبة تهدف الى عمل المفاجأة وتتوصل اليها على الغالب . وهذه الحساسية بالاشياء ، الحالية من كل نظام وتقليد ، تتصل بالقريجة المتوقدة المتفلتة ، قريحة الهجائين اممال كوفيدو والشعراء اممال لوب. ورامون ، قريحة المجبع ، هو الممثل الاخير لادب المقهى الذي عرف في اسبانية نجاحاً مستمراً ذا دلالة .

٤ -- التطور الروحي المعاصر : انه المريب هــذا العصر الذي انتقل من نضج اونامونو الى ظهور فدريكو غارسيا لوركا. ويستطاع ملاحظة فترة توقف فيه ، نوع من القطاف ، او امر دفع جديد للقيم الروحية والمؤلفات . وما الذي يدهش في ذلك ما دامت هذه النهضة الثانية ، اللاحقة لنهضة سنة ١٨٩٨ ، هي ذات جوهر جامعي ?

ان الرواثيين والشعراء، وكتَّاب المحاولات والنقاد، الذين

جاؤوا بعد آزوران وباروجا وفال ـ انكلان ، هم باكثريتهم اساتذة . ودورة المؤلفات الكبرى تبدو انها تامة . والكتاب الذين يناهزون الستين من العمر قد اعطوا افضل ما عندهم . ولمذا نرى من الموافق ان نحده ونصنف . ولكن هناك قريحة غنائية شعبية قد تفتحت وتدفقت ، في الشعر والمسرح، وبصورة رئيسية مع غارسيا لوركا .

وهذا التطور الذي بدأ بطيئاً اخذ بالتسارع، وتحدد تبديل النظام في لحظة . فبدأنا منذ سنة ١٩٣٨ نعرف المؤلفات الرئيسية التي انتجها العصر : دراسات اوتيغا اي غاسيت الرئيسية التي انتجها العصر : دراسات اوتيغا اي غاسيت فيل الاوان، ومؤلفات اوجينو دورس الكاتالانية والكاستيلية وهكذا تقررت غاذج ادبية ، وفتحت سبل غير منتظرة، وخلا رجال اول القرن ، وعاش من اتى بعدهم على قوة رميتهم . ولما كان جهد السنوات الاخيرة منتجاً فقد باتت الصدمة الحيية منتظرة . اما الشيء غير العادي في اسبانية فهو ال الكتاب بكايتهم تقريباً ينتمون الى الطبقة المتوسطة . وكانت بدايتهم سريعة التأثر ، فاستطاءوا بسيرهم على نسق بيويدا وكلاران ان يوا الحياة تسير امامهم دون ان يتزجوا بها ، او انهم طوفوا في العالم الواسع على نسق الدبلوماسي جوان فاليوا .

انهم حريصون على المعرفة والاحساسات الفنية ولهذا هذبوا التعبير، وشذبوا الشكل، وثقفوا الفن للفن. ومن ناحية اخرى

فان الذين ينتمون منهم الى الجامعة قد اشتركوا بفضائل وانحرافات أمهم Alma Mater ، من حس نقدي لاذع ، ونقص في النفس والسخاء الروحي ، وخوف من التجديدات الجريئة .

وقد بعث الانتقال من الملكية الى الجمهورية آمسالاً كبيرة واظهر بعض المؤلفات الوضعية، والتقليد الكبير هلمؤسسة التعليم الحرة » الذي نذر سانز دل ربو وفرنسيسكو جيسنر دي لوس ربوس له حياتهما قد تلقى تكريساً رسمياً . وفتحت جامعة الممية في سانتندر، وبدأت اسبانية العلمية تساعد العلم الاوروبي .

وهذا الجهد من الثقافة غير المنظمة تقريباً لم 'يحتفظ به بسبب الظروف . والحرب الاهلية لم تستطع الا ائ تنسي ادب المسارك المفرط الذي استماد لهجات الرومانسيرو في القصائد الشعبية ذات السير الملحمي ، تلك اللهجات التي اخذتها حالة الاشياء عند الجوغلار المعاصرين .

وقد اغدقت الرواية اثمارها بكرم يبدو معه مؤلفوها اليوم انهم أصيبوا بالاعياء ، وكان تطورها منذ ١٨٧٠ جميلا بحيث تستحق الاشارة الى غناها وقيمتها . والثلث الاخير من القرن الماضي رأى مؤلفات بنيتو بيريز غالدوس المرموقة، هذا الكاتب الذي لم يهتم احد بعد بدراسة جهده الواسع ؛ ومؤلفات جوزه ماريا دي بيريدا الذي اعطى الماطفة الاقليمية معن جديدا ؟

و مؤلفات كلاران والكونتس دي باردو بازان الناقدين الجريئين والروائيين المخصيين .

ولكن تأثيرهم أحدث ، عند بدء القرن الجديد ، مواهب جديدة تعالج في كتب ذات شكل اصيل مواضيع تصورية لم يفكر الآتون قبلهم بها. وبعد برقشة بلاسكو ايبانيز ، وموسيقى فال الكلان ذات الالف لحن ، وسرد باروجا الرشيق ، يظهر ايجاز أيالا ؛ انه العمق بعد التبديد . وهناك مهواة بين مشاغل الاسبان الفكرية سنة ١٨٩٨ وبين اسبان اليوم . اما النزعتان الاقليمية والواقعية فقد استمرتا في اعطاء مؤلفات ذات الوان حية يجذب بريقها الاجانب .

ولكن الحكتاب الشبان ذهبوا يبحثون عن معنى اكثر انسانية خارج الحدود ، ونقبوا عن الثروة الادبية في البلد المجاورة . ولكن فقدان الجنسية هذا لن يشكل خطراً بل سوف يقود الى تصوير اشخاص اونامونو الذين ليسوا هم عصباً ولا دماغاً اذا كانت قراءة المؤلفين القدماء لم « تؤسبن » ثانية اولاك الطوافين في اوروبا واميركا .

والرواية الاسبانية ، وهي عالمية في جوهرها ، تضم التحليل النفسي بشكل اقرب بما سبق . واكن مؤلفيها قد تعلموا ، وهم مواطنون اسبانيون ، ان يحتفظوا على ارضهم بأكثر بما كانوا يظنون . ان تقاليدهم يمكن ان تتبدل ولكنها تستمر ، فاسبانية لا تستطيع ان تقطع علاقاتها بماضيها .

و ـ غنائية اليوم: اننا نؤمل أن لا يخفف شيء من عودة الشعر البديع الذي استطاعت اسبانية الامس أن تفتخر به ، ذلك الشعر الذي سيغتني ويفيض بذكرى الساعات الفاجعة الوائلة . أن التيار الكبير المضطرب للكاتب النيكاراغي ووبن داريو ( ١٨٦٧ – ١٩١٩ ) قد عمال في بدء القرن العناصر المخصبة التي سيستعملها الشعر الوطني ، وذلك بتحويلها . أن هنالك غنى في الاساس والشكل ، وأوزانا مجهولة ، ومؤثرات لا تشرح ، وجرأة جذابة ، تختلط كلها في كؤوس الشريان الوطني التقليدية .

ومؤلفات روبن ، كما كتب جان كاستُو ، « تفتح النوافذ ، وتسبحل الانفصال عن النزعة الاكاديمية ، وتتبيح للشعر السكاستيلي ان يستعيد وعيه ينفسه وبتقاليده ومستقبله ، وان يفتح لنفسه طرقات جديدة » .

جوان رامون جيمينيز بالاستال ( ١٨٨١) ذو الفنائية العميقة التي استمر بهسا بشكل طبيعي . وقد تلقى من روبن موسيقى وفناً يثلان المؤثرات الاجنبية . ولكن القالب و'جد مرة ثانية فملأه باكتشافات شخصية او مكتسبة اخذ عددها يتزايد دون انقطاع . وهو حساس ، زاخر ، ملون ، حلل نفسه في قصائد قصيرة ، مجردة ، عفيفة ، ذات جلاء ورونق احياناً . وقد مال ، رغم جميع ما يملكه من صفات الوفرة والتموج ، نحو تجريد ثابت لا يخسر النسمة ولا الفتنة . وبذلك «تكستل»

- اصبح كاستيلياً - واجتمع بانطونيو ماخادو الذي يكبره ببضع سنوات ، والذي بجث ، وهو تلميذ لروبن ، الموضوع الصرف برتابة كثيرة يائسة ليمرن موهبته المعجونة من العذوبة الفرنسيسكانية والعمق الصوفي . وانطونيو ماخادو (١٨٧٥ - ١٩٣٩) الذي امن له كتاباه «سوليدادس» و «كامبوس دي كاستيليا» شهرة اسمه، يرتاح منذ زمن قليل في مرفإ كوليورس كاستيليا» شهرة اسمه، يرتاح منذ زمن قليل في مرفإ كوليورس ويث فاجأه الموت .

وقد القى مع جوان رامون جيمينيز البذار الذي نبت وارتفع بشكل رائع، حول علم غرنغورا او تحته . وقد اثبت تلامذتها شخصيتهم رغم التشتيت المنتابع في الحرب الاهلية الاخيرة. فجيراردو دييغو الذي لم يكف بجمه عن الارتفاع في الفلك الشعري تآخى عمله التقليدي ، المغنلى السهل ، مع ابحاثه عن فن اكثر نقاوة واغلاقاً . وجورج غيلن وبدرو ساليناس يتقدمان ايضاً نحو كال فكري بجهد تدق فيه الملاحن حتى النهاية. ورافايل ألبرتي الذي جنى بكتابه «مارينيرو ان تيبراه البهاء المنسجم لقريحته التي لا تنضب ، بعد ان كرس وقتاً للسريالية الاكثر جموحاً ، يبدو انه وجد تحت صدمة الحرب نفساً تلقائية تعبر عن ذاتها في رومانس ذات ايقاع قاس ملي، بالصور، واميليو برادوس اغترف من الملحمة الدامية حمية شديدة بالسوره وصيناً ناشطاً باحثاً عن نفسه بهارة ، في غنائية حية حائرة . بدوره وصيناً ناشطاً باحثاً عن نفسه بهارة ، في غنائية حية حائرة .

ولكن فدريكو غارسيا لوركا ( ١٨٩٨ – ١٩٣٦ ) بقي اكثر شعبية من الجميع ، ويظهر عمله الابتر الى اية درجة كان المتحدر الوحيد الصحيح من لوب الحكبير . ان العصر الذهبي لم يعرف حمية وطنية اكثر غرابة وسطوعاً وخصباً . والطبيعة الاندلسية بضجيجها وروائحها وتألقها تشع في جميع قصائده كاكنت قبلًا ارض اسبانية بكاملها في انسكابات « وحيد عصره » الغنائية. ولكنه لوب المألوف، الريفي، المتأثر بحساسية بسيطة لا تنضب ، حساسية الحقول والعرائش والبهائم والفلاحين البسطاء . كل هذا يبدو في قصائد غوركا مع الطعم المبهر بالقرنفل الاندلسي، ولهجة الفلاح الاسباني المزازاة – لفظ الجيم كالزاي – وتذوق الموت والخوف منه .

وانتقل لوركا دور جهد ، كما فعل لوب دي فيغا ، من الكتاب الى المسرح . وقد اتضحت حدة ذهنه الشعبية بجزيد من السهولة على افواه اشخاصه المباشرين الذين شرع في خلقهم لمسرح مجدد . ان « يرما » ( المرأة العاقر ) و « عرس الدم (۱) » تعطيان المثل على مسرح شعري جديد يمتزج فيه عنصر المسرحية الدرامي والكوميدي بغنائية الشكل امتزاجاً كاملاً .

ومن الصعب جدا ان تحدس بمصير الغنائية الاسبانية القريب . ولكنا بدأنا نشعر بتأثير لوركا على شعراء اليوم ،

<sup>(</sup>١) راجع الترجمة الماتمة لهمـذه المسرحية والدراسة القيمة التي قدمهـا بها الاديب الدكتور على سعد .

ونشير من بينهم الى مؤلفات ادريانو دلغال ذات اللحن الرعياني والمفعمة بكل ما في غرناطة من سحر .

اما المجلات الشعرية المحتجبة التي فرضت تأثيرها الجميل على حيل جيل الشباب ، مثل « لارفيستا او كسيدانتا » و «كروز دي رايا »، فانها بُعثت حية في النشرة الحالية المسماة «اسكوريال».

٣ ــ المسرح: أن المسرح، الذي كان يحن للوركا أن يجدده لو بقى حياً ، غائص حالياً في الاشكال الرتيبة التي خلفها له القرن الماضي . واعظم كتَّاب المسرح شهرة في هذه الايام هو جاسنتو بدنافنتوالمولود سنة ١٨٦٦، والحائز على جائزة نوبل سنة ١٩٢٢، فقد كتب أكثر من مثني كتاب تعالج جميع أنواع المسرحية ، وهو ملاحظ بصير بالطبائع والانفعالات وتعوزه القوة والاصالة . ولكنه يعرف بشكل مدهش ان يتبع جميع التبارات الاوروبية ويلائمها لمسرحه . أما مؤلفاته فتعكس فن كتابة المسرحية في هذه الحسين سنة الاخيرة : مسرحيات ومزية تشبه مسرحیات کوریل Curel او مترلنك ، وقلق ابسی – نسبة الى ابسن المؤلف المسرحي السكندينافي - ودعابة تشبه دعــابة برنارد شو ، وخشونة المسرح الكاتالاني ، وتصنع بورتوريكو العاطفي ، وسطوع باتاي(١) ، وزوابع بنستاين . كل هذا يرشح منه بوشاقة وذكاء لا نهاية لهما . وبمهـاوة بينافنتي المدهشة ، وبفضله وسع المسرح الاسباني افقـه واغنى مواضيعه

<sup>(</sup>١) هنري باتاي: مؤلف مسرحي فرنسي ولد في نيم (١٨٧٢–١٩٢٢).

وطريقته. وليس الذنب ذنبه اذا كان الكتتّاب الذين عرفوا ان يستفيدوا من دروسه قلائل .

وافضل مسرحياته هي : « المحبوبة السيئة » ، وهي مأساة فرويدية ذات قوة جميلة الخاذة ، و «لوس التريس كريادوس»، وهي ملهاة على النسق الايطالي حملت اليه الشهرة .

غويغوويو مارتينز سييرا ( ١٨٨١ - ١٩٤٨ ) : مؤلف حاذق ، يعرف هو ايضاً المسرح الاجنبي ، وقد كتب بعض المسرحيات الناجحة ذات الانشاء المتين .

والاخواف سيرافان وجواكين الفارز كنتيرو حملا الى المسرح الظرف الاندلسي بكل مسا فيه من شعر وفتنة سهلة وعواطف تقليدية . وكل شيء محبب عندهما ، من المواضيع ، الى الانشاء ، الى الجو . وتردد ذكرهمسا دائماً في مسرحيات صغيرة نالت استحساناً وتصفيقاً دائمين .

امــا المسرح الشعري فلا يعد سوى فال ــ انكلان الذي يتمتع بامجـاد اخرى ، وادواردو موكينا و فونسيسكو فيلاسباسا . وهذا قد استعار من زوريللا شكله الماثع السهل، واستعار مواضيع مسرحياته من تاريخ بلاده .

اما سركينا فهو اكثر قناعة ولكنه خارجي واكثر قرباً من تقليد لوب الكملاسيكي . وكتابه « ان فلاندر سيهابييستو إل سول » هو افضل مؤلفاته التاريخية . ومن بين المؤلفين الشبان الذين حملوا الى المسرح مزاجساً اكثر اصالة وطمعوا بالحروج من المسالك المطروقة نذكر اسم أليخاندووكازونا الذي عرفته سيرينا فارادا تلميذة بيرانديللو، ومن نويسترا ناتاشا على الحصوص. وهو شاعر ومسرحي حاذق في « لاداما دل ألبا » و « لوس اربولس مورين دي بي » . انه سيد المسرح الاسباني اليوم ، ولا نذكر معه الا جاسنتو غرو و م. دي بغماليون ، والشفاليه فارونا .

٧ - المحاولة ، النقد ، الاطلاع : جوزه اورتيغا اي غاسيت ( ولد سنة ١٨٨٣ ) وهو مع اونامونو اكبر مفكري العصر ، ولكن ذاك اكثر صفاء واشراقاً لانه اقل قلقاً واكثر نزعة جامعية . وقد اصبحت جهوده كنزاً فكرياً لكتاب عصره ، اغترفوا منه مدة طويلة . واقامته خمس سنوات في المانيا اثرت عليه تأثيراً عيقاً ، ثم ارتد بعد ذلك الى البيولوجيا، واخيراً اصبح مترجماً للمفكرين الجرمانيين الاكثر شهرة امثال سبلنجي وكيسرلنغ واشياعهما .

وبفضله على الخصوص التفت الكتتاب الى عالم الافكار بعد ان كانوا ، لوقت طويل ، يتحسسون الاشياء ويتلمسون الاحساسات. واذا كانت الرواية قد اصبحت فكرية فان شرف ذلك يعود له .

وقد ابدى في «تأملات دون كيشوت» ومجلدات «المتفرج» الخسة (١٩١٦ – ١٩٢٧) وفي « اسبانية المقصومة الظهر » موهبة مرنة جداً، مصنوعة من القواعد الفنية، والنمو المتناسق الفصيح، ومن اناقة ظلت الحط المميز لتفكيره وشكله .

انها صفة نادرة في اسبانية . فمؤلفاته تفصح عن عبقرية بناءة، حاول فيها ادخال المهنى العميق للعوادث المعاصرة ، واستخراج النتائج العملية منها. وقد اثار حركة فكرية واسعة . اما تأثيره الذي عاكسه عجاج الحوادث فسيحمل ثماره في تشكيل اسبانية الغد .

اوجينو دورس: ولد سنة ١٨٨٢ من اب كاتالاني وام كوباوية، واشتهر بجميته الاقليمية وباسمه المستعار «أكسانيوس Xenius». وهو فيلسوف ، وناقد نبيه ، وروائي شاذ، نذر حيويته لتحقيق رابوعه المؤلف من الرغبة في المعرفة ، والايجاز، والابتسام ، والفعالية .

واشتهر حين رسم بطريقة مساتعة ، وبالكاتالانية ، صورة المرأة الكاتالانية ، تيريز «المفروسة جيداً» . ثم نشر بالكاستيلية كتابه « قاموس المفردات القديمة الفامضة » ودراسات دقيقة نذكر منها « ثلاث ساعات في متحف برادو » و « اوقيانوسية الضحر » .

اما الدقة فكانت من نصيب **آزانيا ، وهو كاتب محاولات** لامع في « حديقة لوس فريلس » و « مادارياغا » . وامـــا دراساته الاجتاعية والتاريخية فكانت ذات تألق وفطنة .

جوز برغامان Bergamin – هو صوفي متشعب النواحي ذو نقد وأضح متحد بنوع من الانفعال الملتوي التحكمي الذي نامس فيه اثر اونامونو .

وراميرو دي مزتو Maeziu هو المدافع العنيف المتهكم عن كل معتقد صحيح ، وعن كل سلطة ، وذلك بمزيج عجيب من التناقض والبوريتانية (١).

اما التاريخ فيعد مؤرخاً كبيراً هو رافايل ألتاميرا العالم القانوني والاجتماعي الذي عكف، بفضوله العلمي الذي لا يكل، على عصور بلاده الكبرى، وعلى القضايا الحقوقية الكبيرة.

واما سعة الاطلاع فتعد اسمين شهيرين: واموت ميناندن بيدال و امويكو كاسترو ، ولم يستطع احد ان يفهم الذور الملحمي للقرون الوسطى مثل بيدال ولا ساعد احد افضل منه بذلك الشعور بالعظمة في دراساته للنصوص ، ومن بين هذه الدراسات تلك الطبعة الفاخرة المشروحة « لقصيدة السيد » .

وتلميذه امريكو كاسترو ذو الثقافة الاوروبية الواسعة قرر نهائياً معنى الروائي الاسباني الاول في دراسته العظيمة «تفكير سرفنتس » .

وبعد الهزة الراعبة لهـذه السنوات الاخـيرة فات أسبانية

<sup>(</sup>١) البوريتــانية: هي في الاصل نزعة دينية ترمي الى العودة الى الشرائع الاصلية الموجودة في الكتب المقدسة. ( المترجم )

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفكرية تمالكت وتنظمت ، وعلى الخصوص وراء حدودها ، وتحاول اليوم ، وهي الخلصة لمصيرها المقرر في مؤلفات كتبّابها الكيار ، ان تعيد من جديد ، وفوق الحلافات العابرة ، تلك الصورة الصادقة التي لا تفنى لعبقريتها القومية .

# الفصل الثامن

#### الادب الكاتالاني

1 – ان اللغة الكاتالانية الناتجة هي ايضاً من تنسخ اللاتينية العسامية تستعمل في قطلونية والدورا وبعض الاماكن الاراغونية . اما مركزها الادبي ففي برشلونة . واللهجسات الكاتالانية هي الفالنسية التي يتكلمونها في مملكة بلنسية القديمة ، والميورقية المستعملة في ارضبيل الباليار .

وفي دورها الاول الذي يمكن اعادة تاريخه الى مجمع ريس ( ٨١٣ ) ، اي في العصر الذي بُدى، فيه بترجمة مواعظ القديسين الى اللهجة العامية وتوجيه المواعظ الى الشعب بلغته ، كان هناك ، بالتأكيد ، شعر هجائي ملحمي لم يبتى منه شي. ومواعظ « اورغانيا » هي اولى الشواهد المكتوبة .

وتأثير الشعراء الجوالين البروفنساليين ، وساردي الحكايات

الفرنسيين ، والحكلاسيكيين ، هيأ الأداة التي استعملها وامون لول الحلالا ( ١٢٣٥ – ١٣٠٥ ) . وهو شاعر بمتاز بمرثيته وحسكونورت » (١٢٨٥) ، اعطى بروايته الرمزية «بلانكرناه واحدا من اعظم المؤلفات الصوفية المعروفة: «الليبر دي لاميك اي لامات» . وانتاجه الموسوعي الذي يضم اكثر من اربعمئة مبحث شاهد على ان اللغة الكاتالانية هي الاولى ، بين جميع اللغات العامية ، التي استعملتها الفلسفة . وبالفعل ، فقد اتى لول بنظريات جديدة حول معرفة الله والعالم ، وجعل من نفسه بطلا لمنطق شكلي ، واهتم بتنظيم العلوم وذلك بردها الى وحدة الساسمة .

وفي العصر نفسه كتب مونتانر اخبار جيم الاول حول الرسال روجه دي فاور الى الشرق .

وبعد ذلك بقليل، في القرن الرابع عشر ، نشير الى تأسيس « مجمع العلم المرح » في برشلونة سنة ١٣٩٣ والمتأثر « باكاديمية الالعاب الزهرية (١) » في تولوز . اما التقليد البروفنسالي الزاخر بالمؤلفات الاخلاقية فقد اخضع خطوته للتأثير الايطالي ، وللبتراركية على الخصوص ، مع جوردي دي سان جوردي وللبتراركية على الخصوص ، مع جوردي دي سان جوردي في سان جوردي في كتاب عصر النهضة الكاستيليين .

العاب الرومانيين في شهر نيسان . Jeux Floraux(١)
 المترجم )

والمؤلفات منها ما هو علمي ، كمؤلفات برنات متبع بكتابيه « لوسومني » و « فالتراي غريزالدا » ( ١٣٨٨ ) ، ومنها ما هو هجائي ولصوصي ايضاً كمؤلفات الكاتب الفكه جوم دواغ ( ١٤٦٠ ) .

فالرواية الكاتالانية اذن ولدت من زواج غريب بين الاقصوصة الايطالية العاطفية وبين رواية الفروسية في الدور البريتوني ، في مزيج من الانشاء العامي والبياني ، فيه شريات واقعي قوي وينقصه كل ما هو فاخر . وافضل من كتب في هذا النوع : كوريال اي غلفا ( ١٤٥٠ ) ، لاغلوريا دامور ، وتيرانت لوبلانك الشهير الذي اطراه سرفنتس كثيراً . والنثو الكاتالاني يعد ايضاً كاتباً ذا قيمة ، هو فواي فونسسك اكزيمانيس الفرنسيسكاني . ومؤلفاته الرئيسية هي : «الكرستيا» اكزيمانيس الفرنسيسكاني . ومؤلفاته الرئيسية هي : «الكرستيا» و هو عاولة في الفلسفة السياسية ، و و « الليبوو دي لس دونس » و هو نقد للنساء . وانشاؤهما ذو وضوح ومرونة كلاسيكية ،

امـا القرن السادس عشر فكان للغة الكاتالانية عصر انحلال عيق ، لان مجد العصر الذهبي الكاستيلي قد لاشى امكانات نهضة كاتالانية ، واصيب الادب الشعبي نفسه بالضربة نفسها . فقسد و تأسبن ، جميع الكتاب .

وفي السياسة ، فان حكم الملوك الكاثوليك قد فرض سيطرة ذات مركز كاستيلي على فالنسية (بلنسية) وميورقة وقطلونية ،

اثقلت ايضاً على الادب . ولن نرى شيئاً ، حتى القرن التاسع عشر، سوى اصرار على النثر الفقهي وبعض المظاهر الساذجة من الفن المسرحي الشعبي .

وفي هذا الدور الطويل الذي امتدحتى الثلث الشاني من القرن التاسع عشر، فان التاريخ الداخلي للغة قد مشى جنباً الى جنب مع التفسخ الادبي. ومعاهدة البيرنه سنة ١٦٥٩ فصلت عن قطلونية نصف مقاطعة الروسيوت Roussillon ونصف سردانيا ؟ ومعاهدة اوترخت سنة ١٧١٣ عزلت مستعمرات السارد Sardes .

وحين ضمت قطلونية الى فراسا سنة ١٨١٠ فـــان نابليون جمل رغماً عنه اللهجة الكاستيلية لغة رسمية للدولة الاسبانية .

٧ - النهضة الكاتالانية: ان الازمات الهيبرى التي بلبلت الامة وتيارات الرومنطيقية العمومية انتجت تطوراً سياسياً قوياً. فقطلونية وعت نفسها ومالت الى الافراط في استعال حريتها في سبيل اسبانية موحدة. وهذه الحركة الاقليمية ، البسيطة في بدء امرها، قد تطورت بسرعة نحو الاستقلال الاداري وتوصلت الى النزعة الانفصائية ، بعد ان مرت بمرحلة اتحادية اسبانية كانت على وشك ان تفرض نفسها في الجهورية الاولى سنة ١٨٧٣. وهذه النزعة الكاتالانية العاملة أشربت جميع الفعاليات الاقليمية وأشعرت بوجودها في الحياة الوطنية في هذه السنوات الستين الاخيرة.

وبالطبع ، فان هناك حركة ادبية جاءت تحصن هذا الهيجان السياسي ، وتأكدت النهضة الكاتالانية اول مرة في «قصيدة للوطن » من نظم بونافنتيرا كارل اريبو سنة ١٨٣٣ التي اكتسبت بعد ذلك قيمة مثل اعلى .

وليكن الاستاذ روبيو اي اورس ( ١٨١٨ - ١٨٩٩ ) هو الذي اشتغل بهذه المهمة بشكل واع ونهائي . وكتابه « لوغاتير دل لوبريغات » ( ١٨٣٩ ) كان سبباً في ظهور جهور من الناظمين المتحمسين . و « الالعاب الزهرية » في برشلونة النشئت سنة ١٨٥٩ بفضل العالم ميلا اي فونتانال الذي لا تزال دراساته عن الشعراء الجوالين ذات حظوة . وفي ميورقة فان ماريا أغيلو حملت الحركة البرشلونية على عاتقها .

ونال المسرح نصيباً كبيراً في ايقاظ الوعي اللغوي في البلاد ، فعرف فويدريك سولو (بيتاراً) نجاحاً كبيراً عسرحياته الهزيلة القصيرة المكتوبة باللغتين، اما محاولاته فاكثر رصانة «كأفراح لاروزر» (١٨٦٦).

وألغي المسرح الكاتالاني سنة ١٨٦٧ ، وتبع الشعب حينتذ بحياسة تلك المؤلف\_ات الشعبية لرسول الموسيقى الكاتالانية ج. انسلم كلافه Clavé الذي اعطاء روحاً مغناة :

وبلغت النهضة ذروتهـــا من سنة ١٨٧٥ الى ١٨٩٥ مع الشاعرين اللذين كرسا لها مؤلفاتهما : فرداغر وماراغال .

موسن جاسنتو فرداغر Verdaguer (۱۹۰۰ – ۱۹۰۰): من طبقة دنيا وكان كاهناً ثم اختصم مع السلطة الاكليريكية ومـات بائساً. واستعملت حياته موضوعاً لمسرحية س. روزينيول المسهاة « المستيك ».

انه منشد الحقول الكاتالانية ، وعاطفة الطبيعة هي جوهر شعره الملحمي والغنائي . وقد كتب قصيدتين كبيرتين و الاطلنطيدا » و « الكانيغو » . وقد بعثت احداهما اساطير انخساف الاراضي الاطلنطية حيث ظلت جزر كناريا آخر آثارها . والاخرى نشيد للبيرنه الوثنية التي خضعت أخيراً لقانون المسيح . وهو يتمتع بصفات رسام مناظر قوي ، وبغنى مدهش في اللغة . ويمتزج بتأثر صوفيته الفرنسيسكانية صدق قلب يتكلم ويبكي وينزف دماً . وبغضله اصبحت اللغة الكاتالانية منذ ذلك الوقت اداة ادبية صالحة للتعبير عن كل شيء .

جوان ماراغال ( ١٨٦٦ – ١٩١١ ): كاتب الانتقال الى القرن العشرين وشاعر ذو جدارة كبيرة بلغتي بلاده . وبفضله عادت الرومنطيقية الى ينابيع اكثر صفاء كانت منسية ، الى غوته ونوفاليس . وهو اساسياً ذو نزعة موحدة لايعتبر الطبيعة اطاراً زخرفياً بسيطاً بـل كائناً حياً يهتز مع جميع عواطف النفس . ونذكر من مؤلفاته : « إلكانت الروحي ، نوزيكا ، الالحان الموميرية » .

والرواية قدمت مؤلفات عظيمة مع نوسيس اولو (١٨٥٢– ١٩٣٠) الذي فيجَّر ، بالكاتالانية ، تأثيرات بيريد المنظمة ، والطبيعين الفرنسيين . أمـــا طرفة هذا النوع فهي دون شك « وحدة فكتور كاتالا » .

وعاد المسرح الكاتالاني الى الظهور بفضل جهود انجل غيميرا (Guimera (Pays) وقد القي عنه التأثير الكلاسيكي الكاتالاني والشراسة الشعرية والميلودرام المفخمة واتجهه نحو المأساة الريفية الحديثة . ومسرحية «لابوجا» ( ١٨٩٠) تسجل هذا الانتقال الذي انتهى عسرحية «تيرابيكسا»، وهي طرفة في بساطتها ، كتبت بنثر بديع ، وصدق وواقعية ، ومفعمة بشاعرية ريفية مؤثرة .

وغيميرا وفرداغر هما كاتبا الثلث الاخير من القرن الناسع عشر . فقد اعطيا مواطنيهما الوعي بقيمة اللغة العالية التي يتكلمونها ، ولمسا الشعب في اعماق ذاته وبلغا شهرة عالمية بكتابتهما الكثيرة الدلالة .

٣ - العصر الحاضر: كان القسم الاول من القرن لقطاونية عصر قلق روحي وسياسي . فديكتاتورية بريمو دي ريفيرا المفرطة في التساهل كافتها بضع سنوات من الكبح المثالي الذي انتهى بالتكريس اللغوي الرسمي الذي عرفه النظام الكاتالاني سنة ١٩٣٣ . ومجيء الجنوال فرنكو لاشي هذه الميزات واوقف كل فعالية فكرية ذات تعبير كاتالاني . واكن

هل مجمل السلام الوطني تجديداً ?.. هذا هو سر الغد .

وكان المسرح حتى ذلك الوقت قد استولى تماماً على الجمهور بواسطة مسرحيات سانتياغو روزينيول النثرية ، دوده (۱) قطاونية . وهو قاس وحساس معاً ، ومصور وكاتب موهوب جداً ، ينظر بعين الاعتبار الى هزليات البورجوازية الصغرى التي تلين القلب؛ واينيازي ايغلازياس الذي اهتم بالمواضيع الاجتاعية واعادها قوية في « إلس فلس » و «الغربان» ، النع. . وكذلك بوس اي باجيس وافضل مؤلفاته كتاب «لانديا دي بودس».

والمسرح الشعري وجد بمثله الاكثر شهرة في شخص جوزيب ماويا دي ساغاوا الذي نقل الى المسرح التاريخ الراهن والحياة الحقولية ، واحيت مؤلفاته الغنائية الاساطير التقليدية ، واهمها « الكونت ارنو » ، « إل مال كاشادور » ، واعطت البلاد الملحمة التي تنقصها .

واستهدف النطور الادبي غنى مستمرآ بالتفكير: فقد غا النقد واشتهر به كتاب بارزون مثل مانويل دي مونتوليو وكاول ويبا . وتضاعفت الترجمات: كترجمة التوراة التي قام بها وهبان مونت سيرات البنديكتيون ، وترجمة الكلاسيك الاغريقي واللانيني في المجموعة البديعة « برنات متج » . وعُرف الحكاب الاجانب وقلدوا . وشرع العالم اللغائي بومبه فابرا

<sup>(</sup>١) الغونس دوده الكاتب الفرنسي .

وتلاميذه بتطهير اللغة العلمي .

وهذا الغنى مدين في قسم منه ل غلوساوي دوجينيو دورس. (اكسانيوس) الذي ظل وقتاً طويلًا انجيلًا للشبيبة الفكرية ، وعكس الشعر الكاتالاني بدوره جميع تجديدات العصر الروحية : الكلاسيكية الجديدة الكارديكسية (۱) والنزعية الداننزيوية الحاسيكية الحديدة الكارديكسية (۱) والنزعة الرنزية الفرنسية بعد صدمة البرناس ، وكل هذا موجود في الاناشيد الملحنة لجوزيب كارنر الذي جنى جميع اصوات العالم و وقطلنها» . وهناك لوبز بيكو و جواكيم فولغيوا اللذان يجب ان نضيف وهناك لوبز بيكو و جواكيم فولغيوا اللذان يجب ان نضيف اليهما كتاب مدرسة ميورقة امثال جوان ألكوفر وغابريال . المهما كتاب مدرسة ميورقة امثال جوان ألكوفر وغابريال المعربة الوماد ولورنس ريبر ، وصدحت الكاتالانية ايضاً ، في الناحية الريفية الريفية ،

<sup>(</sup>١) نسبة الى كارديكسي Carducci الشاعر الناقد الايطالي، ولد في فال. دي كاستللو (١٨٣٥ – ١٩٠٧). وقد قام ضد الرومنطيقية ووجه كل اعتنائه. لجمال الشكل ، وهو ذو تأثير كبير في الادب الايطالي المعاصر .

<sup>(</sup>المترجم)

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ومن الصعب ان نقرر منذ الآن تصنيفاً للقيم الموضوعية ، ولكن بيري كورومينس ، وبرودنسي برترانا ، و س. بويغ اي فريتر ، وجوزيب بلا ، وكادل سولدافيلا هم الذين يجابهون تجربة الزمن افضل من غيرهم كما يبدو .

انتهى

### فهرست

|        |         |          |      |     |       |            |     |   |   |    |   |   |   | صفيحا |
|--------|---------|----------|------|-----|-------|------------|-----|---|---|----|---|---|---|-------|
| مقد مة |         |          |      | •   |       | ,          | •   |   | • |    |   |   | • | ٣     |
| النصل  | الاول   |          |      |     |       |            |     |   |   |    | • |   |   | ٥     |
| الفصل  | الثاني  | 4        |      |     |       |            |     |   |   |    | • |   |   | 17    |
| الفصل  | الثا لث | ث        | الدم | ر ا | لذه   | ų          | •   |   |   |    |   | • | • | 47    |
| الغصل  | الرابع  | يع       | الذر | .وة |       |            |     |   |   |    |   |   | • | ٦٠    |
| الفصل  | اظامه   | <u>س</u> | القر | ن ا | اثا 4 | ن ء        | شر  |   | • |    | • | • | • | 97    |
| النصل  | الساوه  | یس       | القر | ن   | التا  | مع         | عشم | ز | • | ٠, | * | • | • | 1+6   |
| الغصل  | الساب   | بع       | المم | ٠,  | الحا  | ئىر<br>ئىر | ٠   | ٠ | ٠ |    | • | ٠ | • | 177   |
| القصل  | الثامن  | ڻ        | الإه | اپ  | ال    | וטצ        | نی  |   |   |    |   |   |   | 129   |

07/4/10

مطبعة قلفساط - بيروت







# مجموعة الاداب العالمية

ق.ل.

## تطلب هذه الكتب من :

وكيل الدار في العراق السيد محمود حلمي ــ بغداد وكيل الدار في افريقية السيد محمد خوجه ــ تونس وكيل الدار في المملكة العربية السعودية المكتب التجاري للتوزيع في لبنان ــ شركة فرجالله للمطبوعات ودار بيروت

الثبن : ليرة ونصف







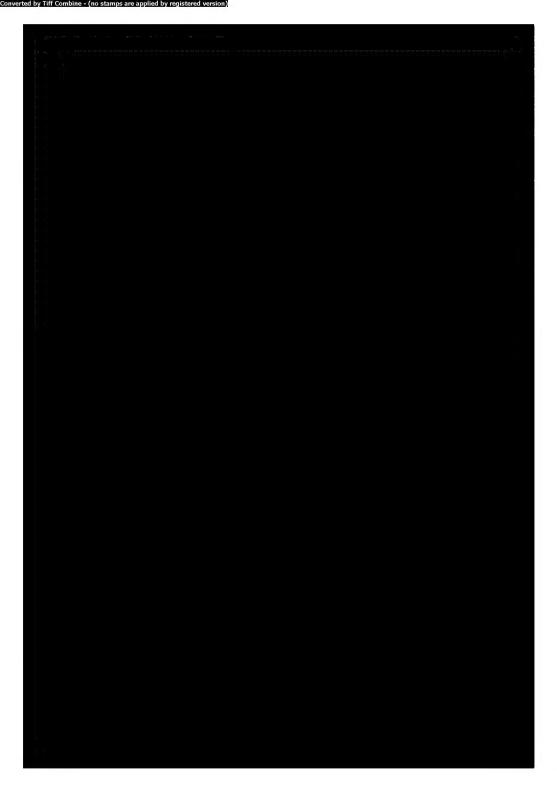